

# CS VOLUMENT OF THE STATE OF THE

لأفعال عول اللكية

أعريفاوالفالي

شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفست جامعة ستيدي محمد بن عبدالله واس

# الجمعية الكوبتية لتقدم الطفولة العربية سسلسلة الدراسكات العساميكة الموسميكة المنخضفكة



لأفعنال تحويل الملكية عندالطفيل

أحريب والغثالي

شعبة الفلسفة وعلم الاجتهاع وعلم النفسك جامعة ستيدي محمد بن عبدالله - فاس

مستروع مبارك العبدالله المبارك الصباح للدراسات العلمية الموسمية المتخصصية تعندج هكذه السلسلة باشراف لجئة مكوئتر مسن الذوات التاليكة أسماؤهم

د معصومتهالمبارکت

د. حسب الإبراهيم (الوشيش) د محت رجواد رض د. رجهاء أبوعلام د. خلدون لنقيب د . فاطمت نذر ٰ

ىلوفىكمىر ١٩٨٩م

حقوق الطبع محفوظة للجميعة الكويتية لتقدم الطفولة العربية ولا يجوز إعادة نشر أو اقتباس أية معلومة من هذه الدراسة دون موافقة خطية من الجمعية

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

تطلب هذه السلسلة من الجمعية الكويتية الكويتية الكويتية

ص. ب : ٢٣٩٢٨ صفاة الرمز البريدي : ١٣١٠٠ الكويت

تلکس : KSAAC ۳۱۰۷٦

تلفون: ٧٤٨٤٧٩ ـ ٧٧٨٣٨٧

فاکس: ٤٧٤٩٣٨١

المرابع المراب

أُحرَرُ أُو الغالي المنطقة وَعَلم النفست شعبَة الفلسَّفة وَعَلم الاجتماع وعَلم النفست جامعَة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

نوفتمبر ١٩٨٩م

#### مقدمة

الواقع أن موضوع التمثل الدلالي، أصبح في السنوات الأخيرة يحظى باهتهام خاص من لدن المهتمين بالاكتساب اللغوي عند الطفل. فقد أنيط بعناية علمية متميزة، حيث خصصت له أبحاث ودراسات متعددة وأنشئت حوله اتجاهات ونظريات متنوعة، قوامها الرئيس هو البث في كيفية ارتقاء دلالات ملفوظات الطفل، معنى التصدي بالبحث والتقصي لما يقوله الطفل وما يفهمه. ويما أن عملنا الحالي حول «التمثل الدلالي لافعال تحويل الملكية عند الطفل، يدخل في نفس الاطار، فإن هدفنا الأساسي هو البحث في الطبيعة التكوينية للتمثلات الدلالية الحاصة بهذه الأفعال. وبعبارة أخرى، فإن ما سنهتم به هو عاولة تبيان كيف تنمو التمثلات الدلالية لبعض أفعال تحويل الملكية في اللغة العربية، حيث سنعمل على تقديم مساهمة عن مظاهر هذا المشكل من خلال العربية، حيث سنعمل على تقديم مساهمة عن مظاهر هذا المشكل من خلال دراستنا لمستويات اكتساب الطفل لهذه التمثلات. ونستعمل هنا كلمة التمثل الدلالي كمرادف لكلمة التمثل العقلي للمدلول، هذا التمثل الذي يتوقف في آن الدلالي كمرادف لكلمة التمثل العقلي للمدلول، هذا التمثل الذي يتوقف في آن واحد على النمو العقلي للطفل وعلى خبرته المعيشية.

والحقيقة أنه لا يوجد حسب معرفتنا الحالية إلا جملة محدودة من الأعمال التي انصب اهتمام أصحابها على دراسة دلالات بعض أفعال تحويل الملكية في اللغتين الانجليزية والفرنسية. أما بالنسبة للغة العربية، فلم يتم بعد الاهتمام بهذا الموضوع. ومن خلال اطلاعنا على نتائج هذه الأعمال وجدناها تتوزع إلى تصورين نظريين متباينين: يتعلق أولهما بالإعداد القبلي للنموذج النظري الخاص بالتمشلات الدلالية، والعمل بعد ذلك على التحقق التجريبي عما إذا كان الطفل يتوفر بالفعل على تمثلات دلالية متطابقة مع هذا النموذج. ويرتبط ثانيهما، وهو أكثر أمبريقية، بالتحقق التجريبي المباشر من المعارف، بما في ذلك الأفعال التي اكتسبها الطفل.

وإذا كان الباحثون المتسلحون بالتصور القبلي، يعتبرون التمثلات الدلالية لبعض أفعال تحويل الملكية كعناصر تحتية للمعنى (على سبيل المشال: ١. كلارك و م. هاريس) فإن الباحثين المتشبعين بالتصور الأمبريقي يتخذون التمثلات الدلالية لهذه الأفعال كعناصر نفعية تستجيب أساساً إلى المقتضيات التطبيقية (وليس المنطقية) التي تتمخض عن السلوكات والتصرفات اليومية للأطفال (على سبيل المثال: س. ارليك وك. نيلسون وج.ب.دي بروشرون).

هناك إذن نوعا أساسيان من النهاذج النظرية الخاصة بمراحل ارتقاء التمثلات الدلالية لبعض أفعال تحويل الملكية عند الطفل، يتعلق أولها بالنهاذج من قبيل نموذج (إ. كلارك)، الذي يتخذ ارتقاء التمثلات الدلالية كعملية إذكاء واغناء للائحة من السهات المجردة المبنية في الأصل على تمثلات دلالية مجردة وقابلة للتحليل. ويرتبط ثانيها بالنهاذج مثل نموذج (ج.ب.دي بوشرون)، الذي ينظر إلى ارتقاء التمثلات المدلالية كتجريد متدرج للسهات المبنية في الأصل على التمثلات الدلالية الكلية والمشخصة.

ولقد خصصنا الفصل الأول من هذا العمل لعرض ومناقشة جملة من الأطروحات ذات العلاقة الوثيقة بالتمثلات الدلالية للغة الطفل بصفة عامة ولأفعال تحويل الملكية بصفة خاصة، هادفين من كل ذلك إلى بناء إطار نظري متين تتهاشي مضامينه مع الأهداف المرسومة للبحث الحالي. فانطلاقا من الوقائع التجريبية المقدمة في هذا الإطار النظري، حاولنا استنتاج أهم الخلاصات المتعلقة بنهاذج الدراسات حول ارتقاء التمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية، حيث وجدنا هذه الأخيرة تتسلسل من المشخص إلى المجرد.

وذهبنا في الفصل الثاني إلى استعراض منهج البحث وخطواته، مركزين بالأساس على بعض الاعتبارات الميثودولوجية التي تتحكم في السير التجريبي للبحث الحالي.

أما الفصل الشالث والأخير، فقد خصصناه لتحليل النتائج ومناقشتها، معتمدين في ذلك على جملة من الاجراءات الاحصائية والمعطيات التجريبية ذات الأهمية العلمية والعملية في التفسير الدقيق لنتائج البحث.

# الفصّ للأوّل

طبيعة التمثلات الدلالكية عندالطفل

## طبيعة التمثلات الدلالية عند الطفل

بالتأكيد أن موضوع التمثل الدلالي أصبحت تتقاسمه عدة ميادين معرفية نذكر منها على سبيل المثال: علم النفس وعلم اللغة، وعلم النفس اللساني. وعلى هذا الأساس كان من الطبيعي أن يعرف هذا الموضوع تعددا في المفاهيم وتضاربا في التصورات وتباينا في طرق المعالجة. ورغبة في التخفيف من حدة الغموض النظري والمنهجي الذي يحيط بهذا الموضوع، نرى ضرورة التطرق في القسم الأول من هذا الفصل إلى جملة من القضايا السيكولوجية واللسانية والسيكولي لسانية ذات العلاقة الوثيقة بطبيعة التكون البنيوي والوظيفي للتمثلات الدلالية عند الطفل، على أن نخصص القسم الثاني للحديث عن طبيعة التمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل.

# أولاً: طبيعة التمثلات الدلالية ومظاهرها البنيوية والوظيفية:

ما المقصود بالتمثلات الدلالية؟ ما هي بنياتها ووظائفها؟ ما هي مكوناتها وأبعادها؟ وأكثر من ذلك إلى أي حد يمكن بناء نظرية عامة حول طبيعتها عند الطفل؟ تمثل هذه الأسئلة عينة مصغرة من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا القسم وذلك من خلال الفحص المتأني لطبيعة التمثلات الدلالية في الميدانين السيكوتكويني والسيكولساني. إلا أنه وقبل تحقيق ذلك، نفضل النظر في مسألتين رئيستين :

تتعلق أولاهما بالإطار المفهومي لمشكل التمثل الدلالي، وهو الإطار الذي ما يزال مفعماً باللبس والغموض. وهذه مسألة ترجع في اعتقادنــا إلى حداثــة البحث

في هذا المشكل وإلى ما يتميز به من تعقد خاصة حينها يتعلق الأمر بدراسة مظاهره عند الطفل. فمن خلال اطلاعنا على أهم الأعهال التي تمحورت حول المظاهر السيكوتكوينية والسيكولسانية لهذا المفهوم عند الطفل لاحظنا أن التعاريف التي أعطيت له تتدرج على النحو الآتي: فإذا كان (ج.ب. برانكار 1977) يتخذه كبديل عن الواقع النهائي أو التصوري المفقود، فإن (ج.ف.لوني 1979) يعتبره بمثابة المقابل الفعلي لثنائية الحادث ـ الدلالة. وإذا كان (ج. نوازي 1980) يعرفه بالبنية الفكرية التي ينشئها الطفل على أساس الأساليب المعرفية المستعملة في الخطاب، فإن (ج. فيرنيو 1981) يعرى أنه يمثل انعكاسا للواقع. وإذا كان (ج.ف. ريتشاردس 1984) يحده في التصورات التي يكونها الطفل عن المشكلات وحلولها، فإن (س. ارليك 1984) ينظر إليه في اطار التنسيق المحكم للمفاهيم الأساسية عند الطفل. وعلى أساس هذا التباين في التعريف يبقى الاطار المفهومي لمشكل التمثل الدلالي مفعها بالغموض. وبالتالي لابد من الاعتهاد على أكثر من وجهة نظر واحدة للتقليص من كثافة هذا الغموض.

وترتبط المسألة الثانية بتحديد الأبعاد الضرورية لوصف التمشلات الدلالية وصفا وظيفيا وبنيويا. فباسثناء النموذج الذي وضعه (س. ارليك 1977) وطورته (ج.ب. دي بوشرون 1981)، يمكن القول بأن البحث في هذه الأبعاد لم يحظ بأي اهتهام لدى المشتغلين في هذا الميدان. ورغم ما يتميز به نموذج ارليك من عمومية بسبب إغفاله للمعطيات التكوينية، فإنه يبقى مع ذلك بمثابة النموذج الأصلي في مجال تحديد الأبعاد التي يمكن النظر إليها من زاويتين اثنتين:

فهناك أولاً الزاوية الخاصة بالجانب الوظيفي للتمثلات الدلالية. وهو الجانب الذي ينطوي على التمثلات الدلالية الصارمة والمرنة، حيث أن اشتغال هذه التمثلات مجتمعة فيها بينها، كها هو الأمر في بعض الميادين العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، يؤدي إلى صرامتها، وأن اشتغالها متفرقة إلى عدة عناصر، كها هو الأمر في بعض الميادين الأدبية كالشعر والنثر، يؤدي إلى مرونتها(1).

<sup>(1)</sup> Ehrlich (S): Les représentations sémantiques, Psychologie Française, T: 30 - 4-3, Paris 1985, pp: 285 - 295.

وثانياً هناك الزاوية الخاصة بالجانب البنيوي للتمثلات الدلالية. وهو الجان الـذي يتفرغ حسب (ج.ب.دي بـوشرون 1981) إلى خمسة أبعـاد رئيسة يمكـن تلخيصها تبعا لهذا التسلسل:

#### \_ التمثلات المشخصة والمجردة:

إذا كان التمثل الدلالي المشخص ينبني على أساس الإدراك أو الفعل، بحيث يشكل الصورة غير التخطيطية لموضوع ما، لحدث ما، لفعل ما أو لخاصية ما، فإن التمثل الدلالي المجرد يقوم على أساس المدركات أو الأفعال غير المباشرة للطفل، حيث يرتكز على السيرورات العقلية المعقدة. تبعا لهذا فالملاحظ أن البعد: مشخص \_ مجرد يختلط فعليا مع البعد: خاص \_ عام. وبما أن التمثل المجرد يكون دائما عاما، حيث يتعلق بعدد من الموضوعات أو الأحداث، فإن التمثل المشخص يشكل باستمرار تمثلا خاصا بحدث ما أو بموضوع معين (1).

#### \_ التمثلات الموضوعية والذاتية:

ما دام أن التمثل الدلالي الموضوعي يرتبط بهدف أو بحدث خارجي عن الطفل، فإن التمثل الدلالي الذاتي يتعلق بالطفل في حد ذاته، بمعنى بأفعاله، بمشاعره، باحساساته، وبمظاهره العقلية، لكن مع ذلك فإن التمثل الدلالي المعقد يكنه أن يتضمن مكونات موضوعية وأخرى ذاتية. بمعنى أنه إذا كانت التمثلات الموضوعية والمجردة تشكل بعدين متباينين، نظرا لأن تمثل الموضوع المعين يتم بشكل موضوعي ومشخص في حين أن التمثل التخطيطي لفئة من الموضوعات يكون موضوعيا ومجردا، فإن التمثلات الذاتية والمشخصة تشكل هي الأخرى بعدين متباينين، حيث يمكن التمييز بين التمثل الذاتي المشخص الذي يتطابق مع نعة من الموفوعال أو حالته العقلية، وبين التمثل الذاتي المجرد الذي يتطابق مع فئة من المؤمل أو الحالات الذاتية.

<sup>(1)</sup> Rosch (E.H): Classifications d'objets du monde réel: origines et représentations dans la cognition, Bulletin de psychologie, numéro special annuel, 1076, pp. 242 - 250.

#### \_ التمثلات البسيطة والمركبة:

عادة ما يتركب التمثل الدلالي من عناصر بسيطة للغاية، وهي مكوناته التي لا تقبل التفكيك وعناصر معقدة للغاية، وهي مكوناته التي تقبل الفصل والتحليل.

#### \_ التمثلات الاجمالية والتحليلية: \_

يتميز التمثل الدلالي الاجمالي بالبساطة لكونه لا يتوفر على مكونات مميزة، وعكس ذلك يتميز التمثل الدلالي التحليلي بالتعقد لكونه يرتكز على جملة من المكونات المميزة بشكل جيد<sup>(1)</sup>.

#### التمثلات الثابتة وغير الثابتة:

نشير أخيرا إلى أن التمشل الدلالي يكون ثابتًا كلما كان هنالك تبطابق بينه وبين اللفظ، وغير ثابت كلما تعذر هذا التطابق.

تبعا لهذا التصنيف، يلاحظ أن النظريات التكوينية الحديثة لم تركز في غالب الأحيان سوى على الأبعاد الخاصة بالتمثلات الموضوعية والثابتة، فنظرية السيات المدلالية التي يتزعمها (أ.ف. كلارك 1973)، تكتفي بالإشارة إلى أن هذه التمثلات، وبالإضافة إلى طابعها الموضوعي والثابت، تتميز بالتجريد والتحليل والصرامة على المستوى الوظيفي. فهي لا تختلف إلا بمستوى تعقدها خلال نمو الطفل. أما نظرية النموذج الأصلي التي يتزعمها (أ.هـروش 1973) فهي الأخرى لم تركز إلا على التمثلات الدلالية المشخصة التي تعمل بشكل مرن. وبالتالي فرغم عدم اقصائها للتمثلات الدلالية المعقدة، فهي لم تحددها بشكل واضح. كما أنها لم تحسم في مسألة ما إذا كانت التمثلات النموذجية الأصلية المعالية أنها لم توضح ما إذا كانت التمثلات الاجمالية النموذجية المعالية أنها لم توضح ما إذا كانت التمثلات الاجمالية النموذجية

<sup>(1)</sup> Boucheron (G.B): La mémoira sémantique de l'enfant, Paris, P.U.F, 1981, pp. 80 - 81.

الأصل لدى الطفل قابلة لأن تصبح فيا بعد ملائمة للتحليل والتفكيك على شكل سهات أم لا.

#### 1 ـ المقاربة السيكوتكوينية:

لقد أفضت بنا القراءة المتأنية للأدبيات الكلاسيكية إلى أن مفهوم التمثل الدلالي لم يحظ بالاهتهام الكافي في مجال علم النفس التكويني. وحجتنا على ذلك هـو أن (ج. بياجي 1936، 1937، 1946) الـذي يعتمبر المدشن الفعـلي لـلاتجـاه التكويني في علم النفس، لم يوظف هذا المفهوم إلا في حدود حديثه عن نوعية العلاقات التي تجمع بين الاستيعاب والتلاؤم داخل المخطط الاجمالي للنشاط الحسى ـ الحركي للطفل. وبالتالي فهو لم يفلح في رسم المراحل التكوينية المحتملة لهذا المفهوم داخل التطور النهائي لمفهوم المحاكاة إلا بعد فوات الأوان. والحقيقة أن رغبة بياجي من جهة في التمييز الواضح بين الذكاء والإدراك، هي التي تفسر غياب مفهوم التمثل من حديثه عن المرحلة الحسية ـ الحركية للذكاء، ومن جهة أخرى فإن اهتهامه بدراسة تكون بنيات الفكر وإغفاله للمعارف الشخصية للطفل، هو الذي يسمح بالحديث في نظريته عن شكلين متعارضين من المعارف الخاصة بالواقع: أولها يتعلق بشكل مباشر لمه طبيعة حسية ـ حركية، وثانيها يرتبط بشكل توسطى له طبيعة تصورية. وعلى هذا الأساس، يمكن القول بأن بياجى وعلماء النفس التكويني لم يوظفوا مفهوم التمثل الدلالي لتفسير سلوكات الطفل إلا حديثًا. وقد لعبت نظريات الذكاء الاصطناعي دورا معينًا في ظهور مفاهيم من قبيل: التمثل، الدلالة، الخطة، البرنامج، الأهداف. . النخ، وهي المفاهيم التي أصبحت تشكل العملة اللغوية الجديدة في الدراسات التكوينية المعاصرة.

#### أ ــ مفهوم التمثل الدلالي عند بياجي:

يميز بياجي مفهوم التمثل في معناه العام عن مفهوم التمثل في معناه الخاص. وبما أن المعنى الثاني هو الذي يهمنا هنا، فإن (ج. بياجي 1946) يختزل فيه مفهوم التمثل في الصورة العقلية أو في ذكرى ـ صورة، بمعنى في الاستحضار

الرمزي للوقائع الغائبة. وما دام أن الصورة العقلية تشكل نتيجة فعلية لمباطنة حركات التلاؤم الخاصة بالمحاكاة، فإن التمثل يشكل ببدوره حصيلة الاجتماع بين الدال الذي يسمح باستحضار الوقائع الغائبة والمدلول الذي يقدمه الفكر. فإذا كانت الدالات الخاصة بالمرحلة الحسية المحركية تتخلص في العلامات والاشارات المدركة، فإن هذه الأخيرة هي التي تقدم للطفل المعرفة عن خاصيات الموضوع بكيفية مباشرة، في حين أن المعرفة التي تقدمها له الدالات المميزة (أي العلامات) فعادة ما تتوسطها التمثلات. وبعبارة أدق فإن الاشارات تختلف عن المدلولات لكونها لا تتحقق إلا بتواجد الموضوع أو الفعل.

لتوضيح هذه المسألة، نرى ضرورة التذكير بواحدة من المسلمات الرئيسـة في نظرية بياجي، ومؤداها أن جـوهر مخـطط الفعل هـو النزوع إلى استيعـاب الوقـع بأكمله. فالطفل غالبا ما يدرب مخططاته على معظم الموضوعات التي يوفرها لــه محيطه. وبالتالي فإذا كانت خصائص هذه الموضوعات تحدث تغييرات في أشكال أفعال الطفل (تلاؤم المخططات)، فإن هذه الأشكال المتميزة عن الأفعال هي التي تطلع الطفل على الخاصيات المختلفة للموضوعات (استيعاب المخططات) على هذا النحو إذن، تكتسب أجزاء من الموضوع نظام الاشارات المدركة، حيث أن الموضوع نفسه يمكن التعرف عليه بواسطة اشارات مختلفة وبناء على مدى استيعابه لمخططات مختلفة. فبموجب التناسق المتبادل للمخططات يمكن للاشارات أن تحيل الواحدة على الأخرى بفضل النشاطات الاستدلالية للطفل. وعلى هذا الأساس يكتسب الموضوع وجوده المستقل عن الذات، حيث أن بعض أجزائه فقط تصبح كافية لانطلاق محيطط معين. بمعنى أنه إذا كانت دلالة الموضوع في الوهلة الأولى غير قابلة للاستقلال عن تطبيق مخطط الاستيعاب على هذا الموضوع، حيث أن الطفل لا يمكنه أن يبني هذا الأخير انطلاقا من بعض أجزائه، فإنها في الوهلة الثانية تصبح مستقلة عن استخدام المخطط المعين، نظرا لأن الطفل أصبح يتعامل مع الموضوع انـطلاقا من واحـدة أو مجموعـة من الاشارات. وبفعل هذا التعامل يتكنون لدى البطفل الشكيل الأول لديميومة المنوضوع، وهيو الشكل الذي لا يقبله بياجي كتعبير عن التمثل الدلالي الأولي، لأن الموضوع في نظره يفقد وجوده بمجرد اختفائه من المجال الإدراكي للطفل. إلا أن هذا الأخير، حينها يتأكد من وجود الموضوع، وفي استقلال تام عن أيـة اشارة، فـإنه يكـون هنا بصدد بناء تمثل معين عن هذا الموضوع.

إذن إذا كانت المدلولات تحيل في تصور بياجي على مخططات الفعل والموضوعات وعلى المفاهيم والسيرورات، فإنها تمتزج بالضرورة إما مع البنيات المعرفية للذات وإما مع الموضوعات المكونة للواقع، الشيء الذي يطرح توجهات إبستمولوجية متباينة وغير ثابتة. فمن خلال تحديده للدال والمدلول على هذا النحو، حاول بياجي أن يخلط بين أداة التمثل وبين نتيجة استخدام هذه الأداة على واقعة معينة. بعبارة أخرى، فهو لا يتخذ الأدوات المجازية على أنها تشكل أنساقا يمكن تقنين نتائج استخدامها على شكل تمثلات عيزة. فهو لا يحتفظ بالنسبة للمدلول إلا بالبنية التي تسمح وظيفتها بتنظيم المعطيات (الدلالات) وإعدادها. فالتمثل يتولد مباشرة من النمو الحسي الحركي عن طريق توسط السلوكات الخاصة بالتقليد والمحاكاة. بمعنى أنه إذا كان التمثل يسمح باستحضار الموضوعات الخاصة بالتعرف على الموضوعات والوضعيات لا تستلزم كفاءة تمثلية بالمعنى الدقيق، بل التعرف على الموضوعات والوضعيات لا تستلزم كفاءة تمثلية بالمعنى الدقيق، بل المعين، والذي يتضمن لوحده دلالة الموضوع أو ذاك في المخطط الحسي - الحركي المعين، والذي يتضمن لوحده دلالة الموضوع.

من المعلوم أن مفهومي الدال والمدلول قد تم اقتراحها من طرف (ف. دي سوسير 1916) الذي يعرف العلامة اللفظية في إطار جمعها بين «جوهرين نفسين»، أو بين «تمثلين اثنين» هما: الصورة السمعية والمفهوم. فهي لا تتولد عن علاقة مباشرة ومحبوكة بين الأصوات والمضامين، بل إنها تنجم عن العلاقة بين تمثلات المادة الصوتية وتمثلات المادة المرجعية. وإذا كانت هذه التمثلات تتميز بالفردانية، فمرد ذلك هو أنها تشكل نتيجة لتطبيق الفرد لعملياته المعرفية على الأصوات والمضامين. وعلى أساس هذا التقابل تتولد العلامة اللفظية التي تجمع بين الدال والمدلول، حيث أن تعريف كل منها لا يتم إلا في إطار درجات التشابه والاختلاف التي تجمعها مع دالات ومدلولات العلامات اللفظية الأخرى للنظام اللغوي. تكون إذن الدالات والمدلولات الأشكال الواقعية أو البنيات المنشأة

اجتهاعيا من طرف الجهاعة اللغوية المعنية والتي يتلخص هـدفها الأول والأخـير في تنظيم «الجوهر» أو «المضامين» التي تتوجه إليها.

الحقيقة أن أطروحة العلامة اللفظية هذه، ورغم ما تتميز به من أهمية خاصة عند (ج.ب. برانكار 1986) الذي يتخذها كأسلوب ملائم لتمييز اللغة الحيوانية عن اللغة الانسانية، فإنها لم تحظ بمكانة تذكر في معالجة بياجي لمفهوم التمثل. فهو لا يفرق مستوى التمثلات الفردية أو مستوى المضامين (الصورة السمعية والمفهوم) عن المستوى الشكلي المبني اجتهاعيا على أساس الدلالات اللسانية (الدال والمدلول). بمعنى أنه إذا كانت العلامة اللفظية لا تعتبر اعتباطية إلا في حالة انعدام أية علاقة للتشابه الفيزيقي بين الصوت والموضوع المرجعي فإن بياجي يدرج هذين المستويين ضمن ثنائية الدال والمدلول، حيث أن الدال يشكل بصورة ما جوهرا بالنسبة للمدلول.

وقد دافع بعض الباحثين عن وجهة نظر بياجي هذه، حيث ذهبوا إلى مقابلة الدال بالصورة السمعية والمدلول بالمفهوم، بدعوى أن أي تمييز في المستوى بين الدال والمدلول ثم الصورة السمعية والمفهوم، يؤدي حتما إلى نظرية مثالية حول الدلالة لا تجمعها أية علاقة مع المنظور النفعي لظاهرة التواصل اللغوي. غير أن هذا المنظور يبقى مثار عدة استفهامات، لكون أن الانتقال من مستوى إلى أخر يشترط موضعه مشكل الدلالة في سياق اجتماعي عوض السياق الفردي، وبالتالي اتخاذ العلامة اللفظية كنتاج «للتفاوض أو التعاقد» على حد تعبير (أ. فقل) وتبعا لهذا يلاحظ أن نظرية بياجي، وبالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالتعريف اللساني للتمثل كتفريق الدال عن المدلول، تشكو من قصور آخر يتجلى بالتعريف اللساني للتمثل الدلالي فقط في فعل استحضار الموضوع وليس في نشاط في حصر وظيفة التمثل الدلالي فقط في فعل استحضار الموضوع وليس في نشاط الفهم والتعرف. وهذه مسألة تختلف فيها مع بياجي لكون أن التعرف على موضوع ما، على وضعية ما، على حدث ما، يشترط بالضرورة توسط التمثلات التي تلعب الدور المركزي في تحديد الأشكال التخطيطية لمعرفة الموضوع .

<sup>(1)</sup> Vinter (A): Les fonctions de erprésentation et de communication, in J. Piaget et autres, eds. la psychologie, Encyclopedie de la pleiade, Paris, Gallimard, 1986, pp: 205 - 208.

#### ب ــ التصورات المختلفة لمفهوم التمثل الدلالي:

يميز (ج.س. برينير) بين ثلاثة أنواع من التمثلات (1). يتعلق أولها بالتمثل المتجدد النشاط الذي يقدم أوصافا عن الوقائع على شكل مخططات حركية ، ويشكل هذا النوع المستوى التمثلي الأولي الذي تتحدد فيه إدراكات الطفل عن طريق أفعاله ونشاطاته. ويرتبط ثانيهما بالتمثل التطابقي الذي يتحدد من خلال استقلال الادراكات الخاصة بالأفعال، حيث يطابق فيه الطفل بين المظاهر المذكرة والصور الداخلية. ويتجلى ثالثها في التمثل الرمزي الذي يوظفه الطفل في مستويات شتى وفي مقدمتها نشاطه اللغوي.

وإذا ما قارنا هذا التصور بتصور بياجي، سنلاحظ أن الأول يمثل خطوة مهمة في مجال تعيينه لمختلف أشكال التمثل خلال المرحلة الحسية الحركية، وعلى الخصوص التمثل التطابقي القريب من الصنف التمثلي الذي ينطوي على نشاطات مثل المحاكاة المؤجلة، الصورة العقلية أو الرسم عند بياجي. لكن مع ذلك، يلاحظ أن هناك درجة من التقارب بين التصورين وخاصة فيها يتعلق بموضعة أصل النشاط التصوري في أفعال الطفل.

أما بالنسبة للتصور الذي يقدمه (ج.ب. براون) فمؤداه أن الإدراك نفسه يشكل عملية تمثلية، حيث أن نمو أفعال الطفل لا تتدخل في تكون العمليات التمثلية<sup>(2)</sup>. وكتوضيح لهذه المسألة نشير إلى أن التمثلات تشكل منذ الميلاد أوصافا رمزية داخلية للوقائع أو الموضوعات الخارجية. بمعنى أن هذه التمثلات تكون «مجردة» في البداية، حيث لا تأخذ من الواقع سوى الخصائص العامة جدا، وتصبح بعد ذلك «متخصصة» بفعل تسلسل التجارب وتواترها، حيث تنطوي على الخصائص الجوهرية للموضوعات. وهكذا يمكن القول بأن براون ينظر إلى التمثلات المنشأة عبر التجارب، فهي تتمظهر على شكل صور أو تطابقات نوعية.

<sup>(1)</sup> Malrien (PH): Genèse de la signification linguistique, psychologie et education n° I, voi III, Toulouse, 1979, pp: 9 - 10.

<sup>(2)</sup> Brown (T.G.B): Les fonctions d'organisation des conduites et des données, in J. Piaget et autres, Eds. la psychologie, Encyclopedie de la pléade, Paris, Gallimard 1986, pp. 270 -272.

وقد ذهب (ب. مونو) إلى بناء تصور جديد، مفاده أن التمثل يشكل من جهة النتيجة الفعلية لأفعال التحليل والتعيين ومن جهة أخرى العلاقة بين نختلف أبعاد الموضوعات<sup>(1)</sup>. فبفعل اشتغالها كنهاذج ذاكروية، تصبح التمثلات بمثابة العوامل المنظمة لمضامين الواقع لدى الطفل. فهي التي تتدخل في عملية المطابقة وفي عمليات استحضار الموضوع والتعرف عليه. وفي هذا الإطار يميز (مونو) بين أنواع أربعة من الأنماط المستخدمة في بنينة المضامين السابقة المذكر. وتتدرج هذه الأنماط التي يخضع ظهورها لمستويات النضج العقلي من النمط الحسي الخاص بنظام التمثلات الموجودة عند الميلاد، إلى النمط الإدراكي الذي يسمح بانشاء تمثلات جديدة خلال المرحلة الحسية الحركية، إلى النمط التصوري الذي يتعلق بنظام ثالث من التمثلات الممتدة بين سنتين وعشر سنوات، إلى النمط الشكلي الخاص بالتمثلات المنشأة خلال مرحلة الرشد. وبما أن تمثلات كل نظام من هذه الأنظمة تنفرد بطابعها المتميز، فغالبا ما نجدها تتسلسل من الطابع الكلي إلى الطابع الجزئي، إلى الطابع التام الصارم، إلى الطابع التام القابل للتحليل.

بشكل عام، يمكن القول بأن الاختلافات بين التصورات المعتمدة هذا، لا تتجلى فقط على مستوى المصطلح، بل إنها تتجاوز ذلك لترتبط بكثير من مظاهر مشكل التمثل. فهي تتعلق أولا بمدى حضور أو عدم حضور هذا المشكل خلال المرحلة الحسية الحركية. وإن البث في هذه المسألة هو الذي سيسمح بمقارنة تصور بياجي بتصورات كل من برينر وبراون ومونو. فإذا كان بياجي يعتبر أن استحضار الموضوعات الغائبة هو الذي يمثل الأساس الفعلي للأساليب التمثلية، فإن الثلاثة الأخرين يرون أن التعرف على الموضوعات والتحقق منها يشترط مسبقا توفر ما يشبه تلك الأساليب التمثلية. وتتعلق ثانيا بعلاقات التمثل مع الادراكات يشبه والأفعال. فإذا كان براون يدافع على فكرة الطبيعة الإدراكية للتمثل فإن الثلاثة الأخرين يكتفون بالقول بأن انبناء التمثلات يعتمد على الادراكات المتضمنة في أفعال الطفل. غير أن كلا من برينو وبراون ومونو يتفقون على فكرة الطبيعة

<sup>(1)</sup> Movnovd (P) Developpement cognitif: construction de structures nouvelles ou construction d'organisations internes. Bulletin de psychologie, 1979, 36 107 - 118.

التمثلية لكل ادراك، وهي الفكرة التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا في ميدان الذكاء الاصطناعي. وترتبط ثالثا بعلاقات التمثل مع الترميز، فإذا التمثل والترميز يشكلان في نظر بياجي وبراون وظيفتين متداخلتين، فإن برينر ومونو ينصان على التفريق بينها حيث أن الترميز يشكل نوعا معينا من التمثل، وبالتالي فهويأتي بعد هذا الأخير.

وأخيرا تتجلى تلك الاختلافات على مستوى الطبيعة التكوينية لأدوات التمثل نفسها، بمعنى تسلسل ظهور الاشارات، التطابقات، الرموز، العلامات وفي الوقت نفسه المظهر الاعتباطي أو اللاعتباطى لهذه الأدوات.

تبعا لما تقدم ، يمكن التمييز بين أربع مراحل كبرى لتكون التمثل الدلالي عند الطفل. فهناك أولا المرحلة الحسية - الحركية التي تمتد من (12) شهرا إلى (18) شهرا. وهناك ثانياً المرحلة العلائقية التي تمتد من (18) شهرا إلى (6) سنوات. وهناك ثالثا المرحلة البعدية التي تمتد من (6) سنوات. وهناك ثالثا المرحلة البعدية التي تمتد من (6) سنوات إلى (11) سنة. وهناك أخيرا المرحلة التوجيهية المجردة التي تمتد من (11) سنة إلى (18) سنة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن السلسلة الارتقائية نفسها تتكرر داخل كل مرحلة من هذه المراحل. وبالتالي فإن تميز هذه الأخيرة يكون مشروطا بعدد العناصر المتضمنة في تمثلات الطفل وفي الكيفية التي تنظم بموجبها.

#### جـ ــ نحو تصور دينامي لمفهوم التمثل الدلالي:

كشيرة هي الدراسات والأبحاث التي أنجزت حول نمو التمثل الدلالي والتصوري خلال الطفولة. ويمكن التمييز في هذه الدراسات بين مستويين من المعالجات: تتمثل أولاهما في تلك التي تفسر التغيرات النائية للطفل بناء على النموذج النائي للراشد. وتتجلى ثانيتها في تلك التي تركز على نماذج نمائية بالأساس، الهدف منها هو تبيان كيف يصل الطفل إلى الحالة التي يمكن أن يطبق عليها النموذج النهائي للراشد. والحقيقة أن هذين المستويين يعكسان فوارق في المصادرات القاعدية الخاصة بعمليات النمو وبنياته.

فمن جهة هناك المصادرة التي مفادها أن تغيرات خاصيات التمثل خلال الطفولة هي تغيرات إضافية ، بمعنى أن أي اختلاف بين الأطفال والمراشدين يكون مشروطاً بنقص معرفي معين. وبالتالي عادة ما يتعلق الأمر برسم المراحل التي بموجبها يطور الطفل معارفه ويكتسب بالتدريج كفاءة تامة في مختلف الميادين. وتشكل نظرية السمة الدلالية عند (أ.ف. كلارك 1973) ، المثال الواضح على فحوى هذه المصادرة. ومن جهة أخرى ، هناك المصادرة النائية التي مؤداها أن عدم نضج فكر الطفل عادة ما يؤدي بنياته المعرفية والتمثلية إلى أن تصبح مختلفة على المستوى الكيفي إذا ما قورنت بمثيلاتها لدى الراشد.

في هذا الإطار إذن، تكمن بعض القضايا الجوهرية الخاصة بالتطور النهائي للطفل. وبما أن ما يهمنا هو بالأساس نمو التمثل الدلالي، فإن السؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن الجمع أو الفصل بين التمثل التصوري والتمثل الدلالي؟ تستوجب الاجابة على هذا السؤال المهم، الاستناد إلى ظاهرة النمو بشكل عام. فإذا كان بعض الباحثين يفضلون الابقاء على مستوى واحد للتمثل، وهو مستوى التمثل التصوري ـ الدلالي، عوض الاعتماد على مستويين متفاعلين، فمن الضروري التنبيه إلى أن المهارة اللسانية (الدلالية) للطفل قد لا تكفي في تحقيق الضروري، وبالتالي فبالإضافة إلى العمل على وصف العلاقة بين هذين المستويين، يجب النظر في التمثل التصوري الخاص بالمستوى قبل ـ لساني.

لتوضيح هذه المسألة نشير إلى أن معظم المهتمين بالنمو المعجمي لدى الطفل أخذوا غاذجهم إما من اللسانيات العامة للراشد وإما من السيكولوجيا المعرفية وإما من الفلسفة. وأن شكل النمو يتخذ في هذه النهاذج كتطوير لبنيات المعرفة الضامنة لنهاية غائية، بينها أن مبادىء الاكتساب وخصائص البنيات تعتبر متساويتين على امتداد النمو. إذن، كثير هم الباحثون الذين استخدموا غاذج المفاهيم والبنيات التصورية الخاصة بالراشدين (\*)، كنهاذج لتفسير التمثل التصوري والدلالي عند الأطفال أو لتطبيق مبادىء الشبكة الدلالية على النمو عند الطفل. إلا أنه وبفعل الرغبة الأكيدة لحؤلاء في بناء غاذج علمية لظاهرة النمو على

<sup>(\*)</sup> نقصد هنا على الخصوص: أ.ف. كلارك، ف.س. كايل، س.ر. مرفيس، وك. نيلسون.

غرار ما تم داخل بعض الفروع المعرفية الأخرى، ذهبوا إلى الاعتقاد أن المبدأ الواحد سيكفي لتفسير المراحل النهائية المختلفة، معتقدين أن النمو الدلالي ما هو إلا نمو بسيط للمعرفة داخل بنية تمثلية وتبعا لمبادىء الاكتساب المستخدمة طوال الحياة.

مهما يكن، فإن هذه النظرة التبسيطية سوف لن تمنعنا من الاعتراف بأهمية النموذج النائي في تفسير التغيرات المصاحبة للتمثل الدلالي والتصوري خلال الطفولة. فعلى الرغم من بعض المؤشرات المعقولة على القصور المعرفي واللساني للأطفال الصغار، فهناك بعض الفروق الكيفية الدالة بين الأطفال والراشدين وهي الفروق التي تستدعي تفسيرا خاصا، وبالتالي فإن العلاقة بين التمثل التصوري والتمثل الدلالي لا يمكن فهمها بدون الاستناد إلى التغيرات النائية الخاصة بهذه الأنساق.

# 1 ـ التحولات الأولى في المجرى الدلالي والتصوري:

أصبح من المؤكد أن المعرفة المعجمية والمنطقية للأطفال الصغار لا يمكن وسمها بالقصور والغموض، خاصة حينها يتم ذلك داخل السياقات المقامية المألوفة لديهم (1). ما هي إذن قاعدة هذا التأكيد؟ وما هي التغيرات التي تلحق ظاهرة التمثل؟ ما هي النهاذج النهائية الملائمة لتفسيرها؟

الواقع أن دراسات كثيرة تشير إلى تغيرات كيفية في التمثل التصوري والدلالي، فالانتقال من التجميعات الخاصة بالألفاظ النسقية إلى التجميعات الجدولية (الصرفية) عند الأطفال يمثل الحكم المغلوط للتغير الكيفي في التمثل الدلالي. فبالاستناد إلى نموذج فعلي للنمو الدلالي، يمكن القول بأن الدراسات السابقة الذكر، قد تمت كلها في مجال الاتجاه الترابطي المعروف في علم النفس.

إن التغير النسقي ـ الجدولي ينفرد بحقيقة ملخصها أن الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين (7) سنوات فيما تحت يجيبون على الألفاظ المحرضة عن طريق

<sup>(1)</sup> Nelson (K): Le developpement de la representation sémantique chez l'enfant, psychologie française, T: 30 - 3 - 4, Paris 1985, pp: 261 - 268.

التجميعات التي تدخل ضمن الباب النحوي النسقي الخاص بهم. فهم يجيبون مثلا على الأسهاء بواسطة الأفعال والصفات. أما الأطفال الذين يتجاوزون هذا السن، فغالباً ما ينتجون ألفاظا تنتمي إلى الباب النحوي الجدولي نفسه حيث يجيبون مثلا على الأسهاء بالأسهاء. هناك إذن اختلافات بين الأبواب النحوية: فعلى الرغم من أن الألفاظ المتداولة تحرض على إجابات جدولية كثيرة، فإن العدد الكبير من الاجابات، وبالنسبة لكافة الأعهار، يتمثل في الأفعال. إلا أن هذه الملاحظة الأساسية لا تتوفر على الحجج الكافية في نظر (د. ر. انتويسل 1966).

الملاحظ إذن، أن هذه الفروق تعكس نوعا من التغير في التمثل الضمني لدى الأطفال المتراوحة أعهارهم بين (5) و (10) سنوات، رغم أن تغيرا من هذا القبيل لا يتجاوز حدود العلاقات الانتقالية بين الألفاظ داخل النظام الدلالي المعين (1). وتشكل الواقعية «الإسمية» التي وصفها كل من (ج. بياجي 1929) و المعين (أل. س. فيجوتسكي 1962) إحدى الظواهر المهمة في هذا المجال. فالطفل الصغير يعتقد أن الأسهاء ما هي إلا جواهر فيزيقية ملازمة للأشياء. وإن هذا الاعتقاد هو الذي يقوده إلى الاعتبار أن الموضوع المعين لا يمكن تسميته باسم آخر سوى الاسم الذي أعطي له في البداية. وفي الاتجاه نفسه تبين أبحاث (س. إرليك 1977، 1979، 1985) المبنية على النموذج المقترح من طرف (ج. ب. دي بوشرون 1981)، أن الأطفال الصغار عادة ما يستخدمون تمثلات صارمة تحمل بوشرون 1981)، أن الأطفال الصغار عادة ما يستخدمون تمثلات صارمة تحمل بوالأساس على اللفظ والموضوع والمقام، وهي التمثلات التي تحيل فيها الألفاظ والموضوعات على المقامات التي تستعمل فيها وتتمثل داخلها.

كتوضيح لهذا الأمر، نشير مع ج. ب. دي بوشرون إلى أن الأطفال الصغار غالبا ما لا يقبلون مثلا استخدام «المغرفة» كأداة لعصر «الموز» لأن موضوع «المغرفة» لا يلائم طبيعة المقام المألوف لديهم (2). وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الواقعية «الإسمية» والتمثلات المقامية الصارمة عادة ما تتضمن الألفاظ

<sup>(1)</sup> Petry (S): Word associations and the development of lexical memory, cognition, 1977 - 5 - 57 - 72

<sup>(2)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, Paris, P.U.F, 1981 p: 74 - 95.

والمفاهيم رغم أن تمثلها من طرف الأطفال والـراشدين يتم بشكـل مغايـر. ويعني هذا أنه إذا كانت الألفاظ تتميز بالتداخل داخل المقامات المعيشية، حيث أن تمثلها يشكل الاجراء الضروري في تمثل معانى الألفاظ لدى الأطفال الصغار، فإن قدرة هؤلاء على ترتيب الموضوعات واستخدام المقولات التصنيفية قد تم اعتبارها بمثابة البرهان الواضح على النمو المنطقى والمعجمى والتصوري لديهم. وفي هذا الاطار تؤكد ك. نيلسون على أن الأطفال الصغار يختلفون عن أمثالهم المتقدمين في السن، لكونهم لا يستخدمون علاقات التشابه وتضمين الفئات الواحدة داخل الأخرى بالنسبة للموضوعات أو الألفاظ، فهم يميلون في الغالب إلى تجميع الموضوعات تبعا لعلاقاتها الوظيفية أو التكميلية علوض علاقات التهاثل المنطقي لسماتها(١). إلا أنه وعلى الرغم من الميل القومي لهؤلاء الأطفال نحو تجميع الموضوعات في فئات على أساس علاقاتها الوظيفية أو التكميلية، فإن نتائج ببعض الدراسات الحديثة لكل من (١. روش 1976) و س. سيجار من 1983) توضح أن الأطفال الصغار أنفسهم يمكنهم أن يرتبوا الموضوعات تبعا لعلاقات التشابه في بعض الظروف. ففي بعض المواقف اللفظية، مثل التذكر الحر لـ لائحة الكلمات المبوبة، اتضح أن الأطفال الصغار لم يتفوقوا في العلاقات التكميلية والتصنيفية. ويعني هذا أن الميل القومي لهؤلاء نحو استخدام هذه العلاقات يحمل أساسا على الموضوعات المشخصة والمألوفة وليس على الألفاظ. أو إذا أردنا التدقيق، فإن العلاقات التصنيفية بين الكلمات تبدو، وعكس ما نجده عند الأطفال المتقدمين في السن، جد ضعيفة لدى الأطفال الصغار سواء بالنسبة للمواقف اللفظية أو غير اللفظية. وهذا ما يفترض أنه يوجد في نظام الطفل الصغير أساس لتمشل العلاقات بين الكلمات، وهي العلاقات التي ليست تكميلية ولا تصنيفية.

في مقابل هذه النتيجة، نجد نتائج أبحاث أخر تؤكد أن الأطفال الصغار يواجهون صعوبات شتى على مستوى علاقات تضمين الفئات مثل: «الكلب حيوان». وما نعنيه هو أنه إذا كان (ج. بياجي 1946) يربط هذه الصعوبات بالضعف المنطقي لدى الطفل، فإن (ا.م. مركمان 1983) يرى العكس، حيث

<sup>(1)</sup> Nelson (K): Le developpement de la représentation sémantique chez l'enfant, Psychologie Française, T: 30 - 3 - 4 Paris 1985, p: 263.

أن الأمر يتعلق بمشكل التمثل في حد ذاته. بمعنى أن الطفل يدرك علاقات التضمين والتصنيف كلها كانت الصياغة التعبيرية للموضوعات قائمة على البنية: «جزء \_ كل» (الأسرة مثلا)، عوض قيامها على أساس بنية للتضمين المنطقي (الافراد مثلا). وهذا ما يؤكد أن مصداقية الميل الطبيعي للطفل نحو التمثل الإجمالي للعلاقات بين الموضوعات والألفاظ.

هذه إذن بعض نتائج الأبحاث الخاصة بمظاهر التغيرات الكيفية في التمثل الدلالي والتصوري. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن فرضيات معظم هذه الأبحاث تنص على أن تمثلات الطفل للمفاهيم ولمعاني الألفاظ غالبا ما تبقى مشروطة بالمقامات التي درست ضمنها، وأن الألفاظ التي تحيل على الموضوعات غالبا ما تربطها علاقة وثيقة بمفاهيم الموضوعات داخل أنظمة نسقية منظمة بشكل إجمالي. والسؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن التسوفيق بين هذه النتائج والخلاصات لبناء نموذج نمائي فعلي للتمثل الدلالي والتصوري؟

# 2 ـ الشروط النهائية للتمثل التخطيطي والمقولاتي:

يشترط الحديث عن الفروق في التمثلات الدلالية للأطفال الصغار وأمثالهم المتقدمين في السن، الاعتباد على النموذج النهائي للتمثل. وهو النموذج الذي ينبني حسب (ك. نيلسون 1985) على مستويين نمائيين متداخلين. يتعلق أولها بالمقولات المنشأة انطلاقا من البنيات المكانية ـ الزمانية. ويرتبط ثانيها بالنظام الدلالي القائم على أساس النظام التصوري الضمني. ولتوضيح أبعاد هذه الأطروحة المركزية نشير إلى أن هناك نوعين من التمثلات التصورية: المخططات والمقولات. وبما أن الأطفال الصغار يعتمدون في البداية على التمثلات التخطيطية فعادة ما يواجهون بعض الصعوبات بالنسبة للتمثلات المقولاتية.

لقد لاحظت ك. نيلسون أن العلاقات بين عناصر المخططات من جهة وبين عناصر المقولات من جهة أخرى لا تختلف في شيء عن العلاقات النسقية والجدولية، حيث أن العلاقات النسقية ترتبط بالمكونات المتباينة داخل بنية خطية عامة (الكلمات المتنابعة لجملة ما)، أما العلاقات الجدولية فتتعلق بالمكونات

المقامية داخل البنية النسقية (الأسهاء التي تأخذ صفة الفاعل في جملة ما)(1). ويعني هذا أن العلاقات النسقية عادة ما تكون مشخصة نظرا لارتباطها بعالم التجربة، أما العلاقات الجدولية فغالبا ما تكون مجردة لكونها لا توجد إلا في الفكر. هناك إذن نوع جديد من التهاثل مع البنيات التصورية/ تخطيطية كانت أم مقولاتية. ويتجلى مضمون هذا التهاثل في كون أنه إذا كانت المخططات تسعف في بناء نموذج عام عن الكيفية التي تنتظم بها الأشياء داخل العالم، فإن المقولات تشكل نماذج تجريدية مستقاة أساسا من المنطق السائد داخل عالم الأشياء نفسه.

وكتدعيم لهذا الاعتقاد، فإن علاقة الاشتقاق مثلا بين البنيات الجدولية والبنيات النسقية توحي أيضا بتهاثل بين المخططات والمقولات، بدعوى أن المقولات تتشكل هي الأخرى بناء على الأشياء التي بامكان أحدها أن يحل محل الآخر في المواقع الفارغة للمخطط المعين. وفي اعتقادي أن تماثلاً كهذا هو الذي شجع كثيراً من الباحثين على تبني فكرة العلاقة النهائية بين المقولات والمخططات، خاصة وأن الأولى تنمو وتتطور بالاستناد إلى الأخيرة.

وحتى تتضح طبيعة هذه العلاقة، نرى ضرورة الاعتباد على المثال التالي الذي استقيناه من أحد أبحاث ك. نيلسون<sup>(2)</sup>. ملخص هذا المثال هو أنه إذا أخذنا نخطط «وجبة الفطور» التي عادة ما يتمثلها الطفل على أساس فطوره اليومي داخل البيت. وإذا افترضنا أن «وجبة الفطور» هذه تجمع في الغالب بين الأكلات الخفيفة المختلفة وبين الفواكه المتنوعة، فعندئذ يمكن للمخطط الخاص بهذه الوجبة أن يسمح باحتبالين أو بموقعين فارغين: أولها يمكن ملؤه بالأكلات الخفيفة وثانيها بالفواكه. أو إذا أردنا التدقيق فإن هذا المخطط سيشتمل على مقولة خاصة بصنف الأكلات الخفيفة وأخرى خاصة بصنف الفواكه وثالثة خاصة بالصنف الواسع لطعام الفطور.

إلا أن تواجد هـذه المقولات الخـاصة بمـلىء الأماكن الفـارغـة، لا يعني أنها تتضمن بالضرورة نظاما تراتبيا ينبني على أساس علاقات التضمين.

<sup>(1)</sup> Ibid p: 264.

<sup>(2)</sup> Ibid p: 265.

إن مجرد إدراك الطفل بأن أكلات خفيفة بالزبدة والبيض تشكل صنفا من طعام الفطور، لا يعني بالضرورة أنه يتوفر على بنية لتضمين الفئة، لأن طعام الفطور نفسه عادة ما يتم تمثله داخل نسق مقامي، وبالتالي فإن الاحتمالين الاثنين للمواقع الفارغة الخاصة بمخطط هذه الوجبة يتم تمثلها هي الأخرى ضمن الظروف المحيطة بهذه الأخيرة وليس فقط انطلاقا منها. وهكذا لا يمكن للطفل أن يتوفر على مقولة تصنيفية إلا حينها تصبح الأطعمة الخاصة بمختلف المخططات منظمة من الناحية التراتبية في صنف موحد.

كثيرة هي الوقائع التي تؤكد ظاهرة انبناء المقولات الخاصة بملىء المواقع الفارغة عند الأطفال. فبالاستناد إلى نتائج أبحاث كل من (أ. روش، ب. ميرفيس 1975) و (س. ارليك 1979) و (ك. نيلسون 1985)، يمكن القول بأن غو المقولات الجدولية المتعلقة بملىء الأماكن الفارغة يشكل الأساس القاعدي الذي يعتمده الطفل، سواء في ضبط العلاقات التصنيفية الغارقة في التجريد أو سواء في اكتساب التمثلات الدلالية المجردة التي تسعفه في تحرير نسق معاني الألفاظ من طغيان النظام التصوري المرتبط في الغالب بالمقامات. على هذا النحو إذن ينفصل النسق الدلالي عن النظام التصوري الذي يصبح بدوره أقبل ارتباطاً بالمقام وأكثر توجها نحو الاستقلال. والحقيقة أن دينامية هذه التحولات تكمن في عمليات التميز والتجريد والتنظيم التي تستدعيها التداخلات المتنامية بين اللغة والمفاهيم.

تبعا لهذا نتساءل إلى أي حد يمكن لمضامين هذه الأطروحة أن تتساوق مع الروح العلمية للمعطيات التجريبية. في الواقع أن التحول في ترابط الألفاظ لدى الطفل يكمن في الانتقال من التمثل التصوري النسقي لمعاني الألفاظ إلى التمثل الدلالي الجدولي. وهذه مسألة يوضحها س. ارليك في ملاحظاته عن التمثلات المنشأة داخل المقام المعين. وهي التمثلات التي لا تنفصل فيها ترابطات الألفاظ عن هذا المقام (1). وأكثر من هذا، فإن ما يؤكد تساوق هذه الملاحظات مع مضامين الأطروحة السابقة، هي أنه حتى بالنسبة لبعض الصعوبات التي يواجهها

<sup>(1)</sup> Ehrlich (S): Les erprésentations sémantiques, psychologie Française, T: 30 - 3 - 4, Paris, 1985, pp: 285 - 295.

الأطفال في تفسير الألفاظ العلائقية غيرالمألوفة من الناحية المقامية يمكن تخطيها كلها كانت تمثلات معاني هذه الألفاظ مبنية على أساس التمثلات التصورية الخاصة بالوقائع والأحداث. ويعني هذا أن الميل القوي للأطفال نحو تفضيل العلاقات التكميلية يعكس القاعدة النسقية لتمثلاتها التخطيطية. غير أن الصعوبة المركزية في اعتقادي، والتي يعاني منها الأطفال المتراوحة أعهارهم بين (5) و (10) سنوات، تتجلى على مستوى مبدأ تضمين الفئات، وهنو المبدأ الذي يشترط نضجا غائيا يصاحبه نظام متميز للتمثل الدلالي. وهذه نقطة أساسية سنحاول توضيح بعض جوانبها في الفقرات اللاحقة من هذا البحث.

#### 2 - المقاربة السيكولسانية:

يمكن القول بأن الاتجاه السيكولساني، الذي يرجع ميلاده إلى أوائل الخمسينات من هذا القرن، عرف ثلاث مراحل رئيسة، تمركزت أولاها، وبفعل قيامها على النهاذج التفسيرية لكل من النظريات الاعلامية (هارتل، زيلارد، واينر، شانون) والنظريات اللسانية البنيوية (دي سوسير، بلومفيلد، هوكيت) على عمليات التواصل اللغوي. وتمحورت ثانيتها، وبفعل استنادها إلى النموذج التوليدي لنظرية تشومسكى اللغوية على تبيان الجانب الابداعي في سلوك المتكلم من خلال توظيف أسلوبين ميثود ولوجيين: يتعلق أولهما بالأسلوب التزامني الذي حمل على طبيعة اللغة عند الراشد، ويرتبط ثانيهما بالأسلوب التطوري الذي ينبني على الاكتساب اللغوي عند الطفل. أما المرحلة الشالثة فهي التي تتمثل حالياً في بعض الأعمال ذات الروافد اللسانية والسيكولوجية على حد سواء. إنها الأعمال التي تستمد أطرها المرجعية من أعمال بياجي تشومسكي وأنصاره حول اللسانيات التوليدية ونظريات التلفظ. وبما أن جانبا من التأطير النظري لعملنا الحالي يندرج ضمن هذه المرحلة الأخيرة، فإن اهتهامنا سينصب بالخصوص على استعراض أهم الخلاصات التي انتهت إليها بعض الدراسات السيكولسانية، سواء منها تلك التي ذهبت إلى تحديد مراحل الاكتساب اللغوي بالاستناد إلى الاطار العام للنمو الاجرائي عند الطفل (ه. سنكلير 1967)، أو تلك التي اتجهت إلى رسم هذه المراحل بناء على المقاربة اللسانية المتخصصة (١.ف. كلارك 1970).

#### أ \_ المظاهر الاكتسابية للتمثلات الدلالية:

رغم أن الطفل يبدأ في انتاج المجموعات الصوتية التي يختار الراشـد ضمنها بعض «الألفـاظ» الدالـة حوالي نهايـة سنتـه الأولى، إلا أن هـذه المجمـوعـات لا تتجاوز حدود اللغة الأولية سواء في الشكل أو في المدلول.

فهي اللغة التي تساعد مع ذلك على تحقيق وظيفتين أساسيتين: الوظيفة المرجعية التي بموجبها يشير اللفظ إلى الموضوع أو الحدث، والوظيفة التواصلية التي عن طريقها يرفض الطفل ويطلب ويعين. . الخ. وبفعل التطور النهائي العام، ينتقل الطفل من انتاج الكلمات المنعزلة إلى سلاسل الكلمتين إلى سلاسل ثلاث كلمات، وأما الحروف والروابط وغيرها فعادة ما يقحمها الطفل بالتدريج في ملفوظاته. والواقع أن هذا الانتقال يشكل المرحلة الهامة للنمو اللساني لدى الطفل. فهو الانتقال الذي أثار انتباه كثير من الباحثين نظرا لما يلعبه من دور رئيس في ظهور لغة التمفصل المزدوج. وبالتالي، فإن ما يهمنا هنا هو تبيان فحوى رئيس في ظهور لغة التمفصل المزدوج. وبالتالي، فإن ما يهمنا هنا هو تبيان فحوى المركبية والدلالية ، والتركيبية ـ الدلالية .

# 1-المظهر التركيبي:

كيف ينشىء الطفل قواعده النحوية الأولية؟ تبعالما ينص عليه (د. ماك نايل 1970)، فإن الطفل ينشىء عدة فرضيات تخص ملفوظاته الأولى، وهي الفرضيات التي، وبفعل انبنائها داخل النظام الفطري للاكتساب اللغوي، تتلخص في تصورين اثنين. يتمثل أولها في الاعتقاد بأن الطفل يعبر في سنواته الأولى بكلمة واحدة عن جملة بأكملها. ويتجلى ثانيها في حلول القواعد النحوية المعقدة على القواعد النحوية الأولية لدى الطفل.

والحقيقة أن هذه النظرية ذات النزعة الفطرية لم تفلح في تأكيد مصداقيتها العلمية، إذ أن تسليمها بأن الطفل يتوفر على قدرات فكرية هائلة تمكنه من انشاء الفرضيات واختبارها يشكل أمراً مبالغاً فيه (١).

<sup>(1)</sup> Oléron (P): L'enfant et l'acquisition du langage, P.U.F, Paris 1979, pp: 172 - 175.

وأكثر من ذلك، فإن إسناد معلومات تركيبية إلى الطفل يمثل في الواقع الدليل الواضح على تمركز هذه النظرية حول الراشد(1).

وكها تشكل نظرية التعلم عند (م.د.س. برين 1971) إحدى الاتجاهات الرئيسة التي اهتمت بالمظهر التركيبي للتمثلات الدلالية، حيث أن الطفل غالبا ما يعمم المقاطع اللسانية التي اكتسبها داخل الأوضاع المقامية الجديدة. إلا أنه ورغم المصداقية التي تحظى بها هذه الفرضية ضمن الدراسات المنجزة حول تعلم اللغات الاصطناعية المصغرة، فلابد من الاشارة هنا إلى أن المجموعات التجريبية المعتمدة لم تركز على فئات الأطفال الصغار، بل انبنت أساسا على فئات الراشدين. وبالتالي فإن تعميم نتائج هذه الدراسات على اللغة الواقعية للأطفال الصغار يطرح بعض المشاكل.

وأخيرا تمثل النظرية السلوكية التي اقترحها كل من (أ. ساتس 1971) و(د.س. باليرمو 1971) أحد الاتجاهات الأساسية في هذا المضار. إن الطفل عادة ما يربط بين الكلمات التي يسمعها على التوالي. وإن شبكة تجميعه للكلمات على هذا النحو ليست وليدة الصدفة بل هي ناتجة عن التعميم السياقي الذي يسهل عملية بناء الملفوظات أو الجمل الأولية. في الواقع أن الطموحات الموضوعية لهذه النظرية لم تتأكد من الناحية التجريبية، نظرا لقصوراتها الواضحة على مستوى تعيين السلوكات المعقدة للانتاج التلقائي للملفوظات عند الطفل.

يلاحظ مما تقدم أن نظريات كل من (د. ماك نايل 1970) و (م.د.س. برين 1971) و(أ. ساتس، د.س. باليرمو 1971)، أحد الاتجاهات الأساسية في هذا المضهار. إن الطفل عادة ما يربط بين الكلهات التي يسمعها على التوالي. وإن شبكة تجميعه للكلهات على هذا النحو ليست وليدة الصدفة بل هي ناتجة عن التعميم السياقي الذي يسهل عملية بناء الملفوظات أو الجمل الأولية. في الواقع أن الطموحات الموضوعية لهذه النظرية لم تتأكد من الناحية التجريبية، نظرا لقصوراتها الواضحة على مستوى تعيين السلوكات المعقدة للإنتاج التلقائي للملفوظات عند الطفل.

<sup>(1)</sup> Francois (F) et autres: La syntaxe de l'enfant avants ans, Paris, Larousse, 1977 - P: 85.

يلاحظ مما تقدم أن نظريات كل من (د. ماك نايل 1970) و (م.د.س. برين 1971) و (أ.ساتس، د.س. باليرمو 1971)، قد ركزت في معالجتها لمشكل انتقال الطفل إلى ملفوظات عدة كلمات على المنظور التركيبي لوحده، وهو المنظور الذي يكمن بدون شك وراء فشلها.

إذن فالسؤال المطروح هو هل أن الانتقال من ملفوظ الكلمة الواحدة إلى ملفوظ الكلمات المتعددة يصاحبه اختلاف في الشكل فقط أم هناك اختلاف في المعنى أيضا؟ لقد أجاب بعض المباحثين على هذا السؤال بالنفي، حيث رفضوا الاستناد إلى أي تحليل دلالي لملفوظات الطفل. إلا أن هذا الرفض يستوجب مع ذلك التساؤل عما إذا كان الأطفال ينشئون ملفوظاتهم نظرا لارتقاء كفاءاتهم التركيبية فقط أم أن هناك ارتقاء لما يريدون قوله.

# 2 ـ المظهر الدلالي:

هل يشترط الانتقال من ملفوظات الكلمة الواحدة إلى ملفوظات الكلمات المتعددة، توفر الطفل على الاكتسابات الدلالية؟ إن الإجابة على هذا السؤال بنعم تتساوق مع الاقتراض القائل بأن الطفل غالبا ما يتعلم التنسيق الجيد لمعاني الكلمات المتعددة. ويعتبر (ج.س. جروبر 1967) أحد الباحثين الذين تجاوزوا التحليل التركيبي لملفوظات الطفل، إذ أن ملفوظات الكلمتين، والتي تسبق الجمل الفعلية، تتولد عن البنية «مضمون ـ خبر» التي تتطور لتتمثل فيها بعد في البنية «مسند إليه ـ مسند».

والملاحظ أن الأمر يتعلق هنا بتحليل متكامل، حيث أن البنية «مضمون ـ خبر» تستغرق ملفوظات متباينة الغايات والأهداف. وللتخفيف من عمومية هذا التحليل، ذهبت (ل. بلوم 1975) إلى استخدام أسلوب تحليلي ربطت فيه بين السياقات الإنتاجية للملفوظات والتأويلات التلقائية للراشدين، وذلك بهدف تحديد طبيعة المقولات الدلالية الخاصة بملفوظات الطفل. ونقدم فيها يلي أهم الخلاصات التي توصلت إليها:

ـ إن مقولات الوجود وعدم الوجود والتكرار تسبق مقولات العمل والهيئة المعسبر

- عنها في الغالب بواسطة الأفعال.
- \_ إن مقولات العمل غالبا ما تسبق مقولات الهيئة بالنسبة للأفعال.
- ـ إن مقولات الإضافة، الأداة، الأسئلة المفتوحة التي تبدأ بـ «من»، «ماذا»، «أين» و «لماذا» هي التي تشغل المرتبة الأخيرة.

لقد توصل بعض الباحثين إلى نتائج كلها تأكيد وتعزيز لمصداقية هذه الخلاصات(1). وهكذا فإذا كان (ر. براون 1973) يؤكد على عالمية المقولات الدلالية، فإن (م. بويسرمن 1975) تؤكد من جهتها على أن البناءات: «فاعل منطقى \_ فعل، فعل \_ موضوع، اسم اشارة \_ الموضوع المقدم والمالك \_ الموضوع المملوك، تسبق في ظهورها لدى الطفل البناءات: «صفة \_ اسم \_ فعل \_ تموضع». ويعنى هذا أن بداية ملفوظات الكلمتين تشكل في نظر هؤلاء مرحلة رئيسة في النمو الدلالي عند الطفل. غير أن باحثين أمثال (ج. ويلز 1974) و (د. بريـزى 1975) لا يقبلون مثل هذا الرأي، لكونهم يركزون على تأويلات الراشد لملفوظ الطفل أكثر من التركيز على تحليل هذا الملفوظ في حد ذاته. لتوضيح هذه المسألة، نشير إلى أن ج. ويلز يستخدم نظاما معقدا للتحليل الدلالي مؤداه أن تجسيد العلاقة التي تقوم عليها أقسام الجملة، يستوجب الاعتماد على الجنس الذي يميزها، بمعنى الاعتباد على الفاعل المنطقى والأداة، أو الفاعل المنطقى زائد الأداة. وفي نفس الاتجاه يشير د. بريزي إلى أن نفس البنية الدلالية هي التي توجد باستمرار وراء الملفوظات المختلفة للطفل. وأكثر من ذلك فبفعل ظهور العناصر الاختيارية مثل المحورات والظروف المكانية في البنية المدلالية، يتم الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية الخاصتين بالنمو اللغوي. غير أن ما يبقى موضع تساؤل في النهاذج التحليلية السابقة، هو الطابع اللاواقعي لتصورات أصحابها وخاصة على مستوى ما يفهمونه من «البنية الدلالية». فإذا كان الأمر يتعلق بالوصف اللساني، (الذي يقدمه الراشد عن ملف وظات الطفل، فهذه مسألة لا تهم عالم النفس التكويني)، أما إذا كان الأمر يتعلق ببنية عقلية مفترضة لدى الطفل، فهذه مسألة يغلب عليها طابع التمركز حول الراشد.

<sup>(1)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantique chez l'enfant, Paris, P.U.F, 1981 pp: 22 - 24.

#### 3 ـ المظهر التركيبي ـ الدلالي:

تشير معظم الدراسات حول الاكتساب الدلالي والتركيبي إلى أن الطفل يبدأ أولاً باكتساب المقولات الدلالية ثم يضيف إليها بعد ذلك المقولات التركيبية من قبيل: الفعل، الفاعل، المفعول. وتشكل نظرية (د. ا. سلوبن 1973) المثال الواضح في هذا المجال، نظرا لما ترتكز عليه من مبادىء يمكن تلخيصها كالآتى:

- \_ على الطفل أن ينتبه إلى ترتيب الكلمات الواردة في الخطاب المعين.
  - \_ على الطفل أن يبتعد عن اعادة تنظيم الوحدات اللسانية.
  - ـ على الطفل أن يوضح في خطابه العلاقات الدلالية التي يتمثلها.

وقد تبنى (ر. بروان 1973) المنظور نفسه، حيث أن انتاج الطفل للكلمات وفق نظام دقيق بعيد عن الصدفة، يشكل الدليل القاطع على رغبته الأكيدة في التعبير عن المعاني البنيوية وضمن نفس الاتجاه، ترى (م. بوييرمان 1973) أن المعارف الكامنة وراء ملفوظات الطفل هي معارف دلالية. فالمفاهم التركيبية (الفاعل مثلا)، وبفعل تجريدها الواضح، تنمو فيها بعد انطلاقا من المفاهيم الدلالية (الفاعل المنطقي مثلا). ويعني هذا أن الطفل عادة ما يعبر في البداية عن العلاقات التركيبية.

ولتدعيم هذا التأكيد تستشهد م. بويبرمان بمثال الطفل الروسي الذي كان يستخدم المفعولية فقط مع أفعال التحويل مثل: أعطى، حمل، وضع، رمى. . الخ، وهي المفعولية التي لا يمكن اتخاذها كوسيلة لتحديد مفعول الموضوع (وظيفة تركيبية)، بل، كوسيلة لتعيين مفعول التحويل أو الانتقال (وظيفة دلالية). وقد تمت ملاحظة تخصيصات أخرى في لغات مختلف الأطفال، حيث أنه إذا كان الاسم المتبوع بفعل ما يعبر في البداية على العلاقة: «فاعل منطقي \_ فعل»، فإنه سيعبر فيا بعد عن العلاقات: «الشخص المتأثر \_ الوضع، الفاعل المنطقي \_ الوضع، الأداة \_ الفعل». وبشكل عام سيعبر عن العلاقة: «فاعل \_ فعل»(أ). إلا الوضع، الأداة \_ الفعل». وبشكل عام سيعبر عن العلاقة: «فاعل \_ فعل»(أ). إلا

<sup>(1)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris, 1981 pp: 25 - 26.

فعل» ستصبح قائمة الوجود منذ إنتاج الطفل للسلاسل الأولى: «اسم ـ فعل»، بل إنها، على العكس من ذلك تنشأ بالتدريج بناء على التميز المتبادل. بمعنى أن مفهوم الفاعل المنطقي يتحدد انطلاقا من تعارضه المتبادل مع مفهوم الأداة. وهكذا يمكن القول بأن الطفل لا يدرك المفاهيم التركيبية (مفهوم الفاعل مثلا) إلا حينا يعي امكانية معالجة الأسماء المختلفة بنفس الطريقة، حيث يمكن وضعها قبل الفعل أو بعده.

#### أ ـ تنوع العلاقات الدلالية:

تؤكد نتائج الأبحاث المعتمدة هنا على أن الانتقال إلى ملفوظات كلمتين يتوقف إلى حد بعيد على الاكتسابات الدلالية. فحوالي الشهر (18) يمكن للطفل أن يعبر لفظيا عن بعض العلاقات الدلالية الخاصة بتمثلات الموضوع، الأفعال، الأوضاع، إلى أن السؤال المطروح يتعلق بطبيعة هذه الاكتسابات عند الطفل. بمعنى ما هي حقيقتها ومكوناتها؟

يقترح (س. ببراون 1973) ثـالاثة معـايير لاقـرار الاكتساب الـتركيبي عند الطفل:

- \_ على سلوك الطفل أن يوضح ماهي الحالة التي يتعلق بها الملفوظ.
- على الحالة ألا تبدو بشكل استثنائي بل بنوع من التواتر المتفق عليه.
  - \_ على الكلمات المختلفة أن تجسد نفس الحالة.

غير أن هذه المعايير لا تضمن الواقع السيكولوجي للعلاقات التي تعبر عليها مدونة الطفل. لنأخذ على سبيل المثال العلاقات المشخصة عن طريق اسم الكائن الحي المتبوع باسم الموضوع. فالطفل غالبا ما يميز الفاعل المنطقي الذي يؤثر في الموضوع عن الشخص المالك للموضوع والذي يؤثر بدوره في هذا الأخير.

باختصار، فالملاحظ أن الأمر يتعلق هنا أيضا بنوع من التمركز على الراشد، حيث أن بعض الباحثين ذهبوا في تحليلاتهم لمعاني ملفوظات الطفل إلى استخدام المقولات الدلالية للراشد. وبالتالي نتساءل مع س. بيشفن إلى أي حد

يمكن إقامة نوع من التطابق الدلالي بين ملفوظات الطفل وملفوظات الراشد؟ (١).

الواقع أن معطيات الإجابة على هذا السؤال لم تتحدد بعد. فإذا كان النسق المعرفي للطفل يختلف نموعيا عن النسق المعرفي للراشد، فإن ترجمة أفكار الأول باستخدام لغة الثاني لابد أن تواجه صعوبات شتى يصعب التغلب عليها. وأكثر من ذلك، فإن استخدام المقولات الدلالية للراشد لتحليل ملفوظات الطفل عادة ما يصاحبه تقلص في النتائج المرتقبة. ففي أحسن الحالات يمكن استخلاص نظام ظهور هذه المقولات بدون تكوين أية فكرة عن طابعها الخصوصي عند الطفل وعن تحولاتها التكوينية. ويعني هذا أن المقولات الدلالية للراشد لا تعبر إلا على نوع من التشابه المستمر بين ذاكرته الدلالية والذاكرة الدلالية للطفل. وهذه مسألة يوضحها بعض الباحثين أمثال (س. هاو 1976) و (ل.ب. لأنارد 1975)، حيث أن الأول ينتقد بشدة استخدام المقولات الدلالية للراشد في تحليل الإنتاجات اللفظية للطفل. فهو يقترح تحديد عدد العلاقات المدلالية العامة المكتسبة من طرف الطفل في ثلاث عـ لآقات: فعـل الموضـوع المشخص ووضعه واسمـه. أما الثانى فيرى أن المقولات الدلالية للطفل تتميز بشمولية أكثر من تلك التي وصفها علماء النفس اللساني. غير أن هذا التحديد يبقى مع ذلك مفعما بالغموض على مستوى طبيعة العلاقات الدلالية للطفل. بمعنى هل يمكن الوقوف عند المقولات الدلالية الشلاث التي حددها س. هاو؟ وإلى أي حدد يمكن التوفيق بين نتائج ل. ب. لأنارد وملاحظات م. بويرمان؟ وأكثر من ذلك هل يمكن للعلاقات الدلالية للطفل أن تكون إجمالية كما ذهب إلى ذلك كل من س. هاو و ل. ب. لأنارد، وأن تستند في الوقت نفسه إلى بعض التمثلات أو المفاهيم المقترحة من طرف م. بوييان ول. بلوم؟

تستلزم الإجابة على هذه الأسئلة توضيح ما المقصود بالعلاقات الدلالية والمعارف الدلالية بصفة عامة. الحقيقة أن العلاقات الدلالية الأولى للطفل ليست مستقلة عن تمثلاته للأحداث، للأوضاع، للموضوعات، بل إنها تندرج داخل

<sup>(1)</sup> Pichevin (C): L'acquisition de la compétence entre 2 et 4 ans, Problémes de recherche, psychologie Française, 1968, 13- 175 - 196 (p: 177).

الاطار الذي يضم كل هذه المظاهر. وعادة ما يصاحب هذا الانتقال التدريجي بزيادة في عمومية العلاقة. فعلاقة: «التنقل موضوع التنقل» يتم إنشاؤها قبل علاقة: «حدث موضوع»، لكن بعد إنشاء علاقات دلالية جد متخصصة من نوع: حمل (الشيء الذي نحمله)، جرَّ (الشيء الذي نجره). الغ<sup>(۱)</sup>. وبالتالي فإذا كانت العلاقات الدلالية الأولى للطفل تشكل الجواهر العلائقية الخاصة بالحدث، وبالوضع، وبالموضوع، فهي مع ذلك تبقى غامضة التحديد عكس ما يتصوره علماء اللسانيات. فالعلاقة: انصرف (الشيء الذي اختفى)، هي علاقة غامضة، إذ يمكن الخلط بين الشخص الذي يمثل سبب الاختفاء (الفاعل المنطقي) والموضوع الذي يحدث التنقل المؤدي إلى اختفاء الشيء من المجال المنطقي) والموضوع الذي يحدث التنقل المؤدي إلى اختفاء الشيء من المجال الإدراكي للطفل، ويعني هذا أن العلاقات الأولى تكون في البداية نوعية لكنها تصبح فيها بعد غير ذلك.

#### ب ـ الاكتسابات اللفظية والدلالية:

تبث حديثا أن الطفل يكتسب نوعين من المعارف: أولها لفظي معجمي وتركيبي وثانيها دلالي. وإن فشل معظم النظريات يرجع إلى إغفال أصحابها للمظهر التفاعلي له فين النوعين من المعارف. فالطفل لا يكتسب التمثلات الدلالية إلا حينها يكون متوفرا على تمثلات معرفية. فهو يدرك ويتمثل من جهة أولى الوقائع التي لها علاقة بنشاطات بعض الأفراد، بما في نشاطه الخاص، على الموضوعات. ومن جهة أخرى فهو يحس ويتمثل بعض الحالات العقلية مثل: الرغبة، والفرح، والغضب. الخ. وعادة ما تكون هذه التمثلات مشخصة نظرا لانبنائها على الادراكات والمؤثرات المباشرة للطفل. إلا أنه حينها يصل هذا الأحير إلى مرحلة الربط بين وسائله التعبيرية (اللفظية) وتمثلاته المعرفية (المتخصصة)، يصبح عندئذ متمكنا من بعض التمثلات الدلالية. لكن السؤال المطروح هو إلى يصبح عندئذ متمكنا من بعض التمثلات الدلالية الأولية كتمثلات نوعية ومشخصة؟ بمعنى ما هي طبيعتها وبنياتها؟ تبعا لنتائج الأبحاث التي أنصب اهتهام أصحابها على هذا

<sup>(1)</sup> Oléron (P): L'enfant et l'acquisition du langage, P.U.F, Paris 1979, pp: 72 - 80.

الجانب، لا يمكن الاجابة على هذا السؤال إلا بكيفية مختصرة(١).

ففي المرحلة الأولى من مراحل الاكتساب اللغوي، يختزل الطفل تمثلاته المدلالية في التمثلات الدلالية ـ المعجمية، فهو لم يتوفر بعد على ما يسمى بالمخصصات، بمعنى أنه لم يكتسب بعد التمثل الدلالي الذي يخصص دور عنصر ما داخل البنية الدلالية المعجمية. وفي المرحلة الثانية يكتسب الطفل المخصصات التي تشكل الخصائص العلائقية للتمثلات الدلالية المعجمية (2). وكمثال على ذلك فإن فعل «ذَهب» لايمثل حدث الاختفاء فقط، بل يشكل الخاصية الملازمة لعملية الاختفاء، حيث أن هذا الفعل يستخدم بالنسبة للموضوع والشخص الفيزيقي على حد سواء. وعلى هذا الأساس، فإن التمثل الدلالي لهذه المرحلة لا يتولد فقط عن إضافة عنصر المخصص إلى التمثل الدلالي للمرحلة الأولى، بل إنه ينتج عن إضافة عنصر المخصص إلى التمثل الدلالي للمرحلة الأولى، بل إنه ينتج أحيانا عن التحليل الأولى لمكونات التمثل الدلالي لهذه المرحلة الأخيرة (3). ويعني متخذا إياهما كتمثلين دلالين متميزين، حيث أن أحدهما على الأقبل يتضمن متخذا إياهما كتمثلين دلالين متميزين، حيث أن أحدهما على الأقبل يتضمن غصصا ما.

أما في المرحلة الثالثة فستتميز المخصصات عن التمثلات الدلالية ـ المعجمية الخاصة بالنشاط، وبالموضوع، وبالحالة لكي تستقر، وبفعل استقلالها، كعناصر فردية للذاكرة الدلالية، حيث تباشر عملها كأصناف دلالية بالمعنى اللساني لهذا اللفظ. والواقع أن تكون هذه المخصصات يمتد خلال عدة سنوات، إذ أن ظهورها يكون سهلا كلما إنطوت البنيات الدلالية للطفل على مكونات مشتركة. فعلى سبيل المثال هناك تشابه معين بين أفعال الفاعل وموضوعاته وبين الأفعال والموضوعات التي اكتسبها. وهكذا فإن العلاقات: «أنا ـ الفعل» و «إياي ـ الموضوع» يمكنها أن تشكل الخطوة الأولى لاكتساب العلاقات: «فاعل منطقي ـ فعل» و «مالك ـ تملك».

<sup>(1)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris 1981 pp: 44 - 45.

<sup>(2)</sup> Ehrlich (S): Apprentissage et mémoire chez l'enfant, P.U.F, Paris 1975, p: 95.

<sup>(3)</sup> François (F') et autres: La syntaxe de l'enfant avant 5 ans, Paris, Larousse 1977, pp. 66 - 70.

تبعا لهذا، يمكن القول بأن التمثل الدلالي ـ المعجمي المشترك بالنسبة لعدد من البنيات الدلالية (أنا)، هو الذي يسهل عملية تجريد العلاقة (الفاعل المنطقي ـ الفعل). ويعني هذا أن كل العلاقات الدلالية التي يعرفها الراشد لم تنشأ في نفس الوقت، وبالتالي فإن النظر في تكونها لا يمكنه أن يتحقق بمعزل عن النمو المعرفي العام لدى الطفل. وبالرجوع إلى بعض دراسات (ج. بياجي 1946) حول الاحيائية الطفلية، يلاحظ أن إخفاق مفوحصي (ل.ب. لأنارد 1975) في تمييز الفاعل المنطقي، والاضافي، والأداة والغاية، يرجع بالأساس إلى أن سن هؤلاء يتراوح بين (2) و (3) سنوات، في حين أن الاحيائية لا تبدأ في الانقراض إلا حوالي يتراوح بين (2) المنوات، في حين أن الاحيائية لا تبدأ في الانقراض إلا حوالي (6) سنوات).

إذن فالنتيجة هي أن التمييز بين الفاعل المنطقي والفاعل الإضافي يستوجب من الباحث معارف جد دقيقة عن مفهوم السببية لكي يفهم أن الانسان يمثل السبب الفعلي في الملفوظ «مَشَى الرجل» وليس في الملفوظ «سَقَطَ الرجل». بدون شكل أن (س. هاو 1976) كان على حق حينها ذهب إلى القول بأن الطفل نادرا ما يميز بين أدوار الموضوع بالنسبة للحدث المعين. فهو على العكس مما يفترضه الباحث، غير قادر على التفريق بين الفعل والحالة. والحقيقة أن لهذا الرأي ما يبرره على مستوى استحالة التقرير ما إذا كان الطفل في الملفوظ «ذهبت ماما» يجيل على حالة «الاختفاء» أم على فعل «الذهاب». وهو التقرير الذي يتعذر تحقيقه حتى بالنسبة لملفوظات الراشدين نظرا لأن عدة أفعال تشير إلى الحدث وإلى نتيجة هذا الحدث في آن واحد.

#### جــ المظاهر النهائية للتمثلات الدلالية:

كيف تنمو التمثلات الدلالية عند الطفل؟ تشترط الاجابة على هذا السؤال الاستناد إلى بعض الفرضيات التكوينية التي اعتمدها جملة من الباحثين في دراسة المظاهر النهائية للتمثلات الدلالية عند الطفل.

<sup>(1)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantiquede l'enfant, P.U.F, Paris, 1981 pp: 46 - 47.

## 1\_ تعديل لائحة السات الدلالية:

لقد عمد (د. مك نايل 1973) وبعض أتباعه (\*) إلى تطوير النموذج التكويني للسهات الدلالية من خلال التركيز على فرضيتين اثنتين: تتلخص أولاهما في فرضية النمو الأفقى التي تنص على أن الطفل يضيف إلى اللفظ الذي يتعلمه سمة أو لائحة من السمات. فإلى اللفظ «طائر» الذي يتوفر على دلالة ذاتية واسعة، يضيف سمة «يطير» وبعدها سهات أخرى مثل: «له منقار»، «له ريش»، (يغني)، الأمر الذي ينتج عنه إبعاد للحشرات والطائرات المروحية من الحقل الدلالي للفظ «طائر». وتتلخص ثانيتها في فرضية النمو العمودي التي مؤداها أن الطفل يتعلم اللفظ ودلالته النهائية في نفس الوقت، دون أن يعني ذلك أن التمثل الدلالي سيبقى جامداً. ففي الوهلة الأولى لا يكون الطفل على وعي تام بتماثل معانى الألفاظ، إذ أنه لا يكتشف ذلك سوى فيها بعد. فعلى الرغم من أن مك. نايل لا يوضح كيف يتم هذا الاكتشاف، يمكننا أن نراهن بأن التمثلات الدلالية الأولى لا تصبح متخصصة إلا حينها يحللها الطفل إلى سمات متمايزة قابلة لإقامة علاقات للتشابه(1). والحقيقة أن مك نايل، ورغم الأفضلية التي يعطيها للفرضية الأولى، فهو يؤكد على أهمية الثانية. ففي اختبار للتعرف، يلاحظ أن عدد الأخطاء الخاصة بالربط الجدولي بين فعل سبق تقديمه (ذَهَبَ) وفعل جديــد (جَاء) يرتفع بين (6) و (7) سنوات، ويرجع سبب ذلك إلى توحيد السهات الدلالية المشخصة، حيث أن الطفل البالغ (6) سنوات يربط فعلى (ذَهَبَ وجَاءَ) بسمات مشل «التنقل تبعما لاتجاه معين». إلا أن سمات همذين الفعلين، وبفعل التميز والوحدة، سيوظفها الطفل في التعبير من جهة على «التنقل تبعا لاتجاه معين» ومن جهة أخرى في التعبير على المدلول الخاص بكل فعل على حدة (2).

<sup>(\*)</sup> على الخصوص: د.أ. فرجيسون، ود. إسلوبن.

<sup>(1)</sup> Oléron (P): L'enfant et l'acquisition du langage. P.U.F, Paris 1979, pp: 118 - 119.

<sup>(2)</sup> Du Boucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris, 1981 pp: 95 - 95.

# 2 - ارتقاء النموذج الأصلى:

الواقع أن نظرية النموذج الأصل، التي أسسها (أ. هروش) عام 1973 بناء على دراسته لبعض المفاهيم البسيطة مثل: اللون الأحر والشكل المثلث، لم تقدم ما كان ينتظر منها من نتائج حول النمو التكويني للتمثلات الدلالية عند الطفل. وتتلخص فكرة هذه النظرية في الافتراض بأن هناك غاذج أصلية للون الأحر وللشكل المثلث، وهي نماذج كونية تصدق في كل الثقافات، بما في ذلك الثقافات التي لا توجد فيها ألفاظ لتعيين هذا اللون أو هذا الشكل.

لقد ذهب (أ. ه. روش 1976) إلى تعميم نظريت هذه على فئات الموضوعات الملموسة، حيث أن النموذج الأصلي لفئة الطاولة مثلا، لا يشكل في الغالب النموذج المتداول لطاولة ما، بل فقط النموذج الخيالي المنشأ على أساس مكونات فئة هذه الأخيرة. بمعنى أن الأمر يتعلق بطاولة مجردة لا وجود لها إلا كتمثل دلالي أو كصورة عقلية عند الطفل(أ). إلا أنه ورغم الانتشار الواسع الذي عرفته هذه النظرية، فإن التمثلات النموذجية للموضوعات الملموسة، لا يمكنها أن تتحدد فسيولوجيا وبالأحرى أن تدل على قوانين رفيعة المستوى. ومادام أنها تنبي على أساس التجارب الفريدة للطفل، فهي لا تحظى بأي مظهر من مظاهر الكونية، إذ أصبح من المؤكد أن التمثل النموذجي للفظ المعين يرتبط أساسا بتمثل المرجع الأول لهذا اللفظ(2). لكن السؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن للطفل أن ينشىء تمثلات غوذجية الأصل تندرج فيها الصفات المشتركة للمراجع المختلفة في ينشىء تمثلات غوذجية الأصل تندرج فيها الصفات المشتركة للمراجع المختلفة في غياب تام لأية فكرة عن الصفات الجوهرية لكل واحد من هذه المراجع؟

في محاولته للاجابة على هذا السؤال، اقترح (د. أ. نورمان 1975) فرضية المزج بين نظرية السمات ونظرية النموذج الأصل، مؤداها أن الطفل ينشيء أولا تمثلا نموذجيا يؤدي تحليله فيها بعد إلى لائحة من السمات. وعلى الرغم من أن

Rosch (E.H): Classifications d'objets du monde réel: Origines et représentations dans la cognition, Bul.de psy, 1976, pp. 242 - 250.

<sup>(2)</sup> Du Boucheron (G.B"): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris 1981, pp: 96 -97.

د. أ. نورمان لم يطور كثيرا هذه الفرضية، فإن نموذج اشتغال النسق الدلالي الذي تبناه يفترض أن هذا التحويل البنيوي للتمثلات الدلالية يرافقه تحول وظيفي، إذ أن لائحة السهات، وبفعل صرامتها، ليست أكثر فعالية مما كانت عليه التمثلات الدلالية الخاصة بالنموذج الأصل.

## 3 \_ الامتداد الدلالي عند الطفل:

توضح نتائج معظم الأبحاث التي أنجزت حول ظاهرة الامتداد الدلالي عند الطفل (\*) أن هذا الأخير يتعلم اللفظ المعين تبعا للمقام الذي يوجد فيه المرجع الأصلي، وبعد ذلك يستخدم هذا اللفظ لتعيين الموضوعات التي لها علاقة تشابه جزئي مع هذا المرجع. فعلى سبيل المثال يكتسب الطفل الصغير لفظ (بَاوْبَاوْ) في علاقته بمرجعه الأصلي «كلف» ثم يستخدمه لاحقا للاشارة إلى كافة الموضوعات ذات الشبه الجزئي مع هذا المرجع الأصلي. وفي هذا الاطار يؤكد (إ. ف. كلارك 1976) على أن الامتداد الدلالي يتمظهر عند الطفل في بداية الاكتساب المعجمي، وبالتالي نادرا ما نجده عند الأطفال المتراوحة أعهارهم بين (3) و (5) سنوات. فهو يتعلق أساساً بأسهاء الموضوعات الملموسة التي يتعلمها الطفل مبكرا، مثل: أسهاء الحيوانات والأشخاص بمعنى أن الموضوعات التي يتد السلال أو الطول أو الصوت أو الحركات أو غيرها(١).

والحقيقة أن الامتداد المدلالي كها تحدث عنه إ.ف. كلارك يبقى موضع تساؤل، نظرا لما ينبني عليه هذا الامتداد من تفضيل للخصائص الوصفية على الحصائص الوظيفية للموضوعات. ويعني هذا أن (ج. بياجي 1946) على سبيل المثال، قد أكد منذ ما يزيد عل أربعين سنة أن استعال الطفل للفظ المعين لا يمكن تفسير إلا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار خصائص المرجع الأصلي ووضعية المطفل أثناء تعلمه لهذا اللفظ. وكها يشيرس. إرليك إلى أن هناك امتدادات

<sup>(\*)</sup> خاصة أبحاث كل من: إ. ف. كلارك (1976) ود. فرانسوا (1977) وج. ب. دي بوشرون (1978).

<sup>(1)</sup> Clark (E.V): Acquisition du langage et developpmet sémantique, Bulletin de psychologie, numéro special annuel, 1976, pp: 219 - 224.

دلالية مساعدة تخص أساسا أسهاء الفئات الواسعة، والتي تتمظهر عند الأطفال ما بين (3) و (8) سنوات. فعلى سبيل المثال عادة ما يستعمل أطفال الابتدائي الأول والثاني من التعليم الابتدائي كلمة «نبات» كمقابلة لكلمة «زهور في إناء» فقط، وليس كفئة عامة تتضمن الأشجار والخضر وغيرها. إلا أنه وبعد سنتين، فإن أطفال المتوسط الشاني يتجاوزون هذا الاستعمال، حيث يربطون كلمة «نبات» بخصائصها العامة من قبيل «تترعرع»، تحيا. . لها أوراق، جذور. . الىخ، ويخصصون لها متعلقات أخرى غير الزهور(١).

إذن فالملاحظ أن المقصود بالامتداد الدلالي عند ا. ف. كلارك هو تعميم الاجابة. أي أن اللفظ المعين يصاحبه تمثل جزئي على شكل عدد من السيات الخاصة بالموضوع المرجعي. وهذا اللفظ يمكن تعميمه لتعيين موضوعات أخرى لها نفس الصفات. بالمقابل، فإن الاستعالات غير المألوفة لبعض الألفاظ تتطلب من الطفل أن يضيف إلى اللفظ المتعلم المتمثل الدلالي للفعل المعقد عوض تمثل الموضوع أو صفته. وإن ملاحظات ج. بياجي السابقة الذكر، توضح من جهة أن مكونات الموضوع والمقام والمفحوص أيضا، تدخيل كلها ضمن التمثل الخاص باللفظ المعين. ومن جهة أخرى يمكن للطفل أن يستعمل نفس اللفظ للاشارة إلى الفعل وإلى الموضوع الذي مارس عليه هذا الفعل ثم إلى الأداة التي بموجبها يارس هذا الفعل.

# ثانياً: طبيعة التمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل:

الواقع أن الأبحاث المنجزة حتى الآن حول موضوع التمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل ما تزال جد محدودة. ويرجع سبب ذلك إلى عدة اعتبارات وفي مقدمتها بعض الاعتبارات الميشودولوجية التي يتعذر معها البحث الدقيق في انتاجات الطفل لبعض الأفعال. فالملاحظ أنه من الصعوبة بمكان تحديد تطبيعة هذه الانتاجات بواسطة أدوات منهجية من قبيل: الرسم أو الشريط أو

<sup>(1)</sup> Ehrlich (S) et autres: Le developpement des connaissances lexicales à lécole primaire, Poitiers, P.U.F, 1978, pp: 51 - 54.

اللعب أو حتى الايماء. وهكذا يبقى أسلوب الملاحظ غير المباشرة المبني على بعض التعليمات أو الأسئلة، بمثابة الأسلوب المنهجي الملاثم للكشف عن مستويات انتاج الأفعال وفهمها من طرف الطفل.

وإذا كان الهدف الرئيس للبحث الحالي، هو تبيان طبيعة التمثلات الدلالية لأفعال: أعطى، لأفعال تحويل الملكية عند الطفل، بمعنى التمثلات الدلالية لأفعال: أعطى، أخذ، باع، اشتري، أقرض، واقترض، فإن الأمر يتعلق بالأفعال التي تعبر عن تحويل الموضوع الذي يمتلكه الشخص (أ) إلى الشخص (ب)، حيث أن فاعل هذا التحويل قد يكون إما الشخص (أ) أو الشخص (ب). وهكذا يوجد في مقابل كل عملية لتحويل الموضوع أو نقله فعلان اثنان، يعبر كل واحد منها على النشاط الذي يقوم به صاحب الفعل. ففي مقابل فعل (أعطى) يوجد فعل (أخذ)، وفي مقابل فعل (أقرض)

لتوضيح هذه المسألة، نرى ضرورة الاعتباد على ثلاثة نماذج من الدراسات ذات الانتشار الواسع بالنسبة للبحث في التمثلات في التمثلات الدلالية لأفعال الملكية عند الطفل.

#### 1 ـ دراسة (د. جنتنر 1975):

لقد ركز د. جنتنر في الدراسة التي خصصها لأفعال تحويل الملكية في اللغة الانجليزية على سبعة أفعال هي: أخذ، أعطى، اشترى، باع، بادل، أنفق، وسدد. فباعتهاده على الأطروحات النظرية لكل من (د.أ. نورمان و د.أ. ريملهارت 1975) لاحظ أن التحليل الدلالي لهذه الأفعال يشترط توزيعها في ثلاث مجموعات تقابلها ثلاثة مستويات للتعقيد: أخذ، وأعطى، بادل وسدد، وأخيراً اشترى وباع وأنفق. وهكذا ذهب إلى الافتراض أن هذه الأفعال هي التي تنظم عمليات تحويل الموضوع والنقود، حيث أن الفعلين الأولين (أخذ وأعطى) يمثلان الفعلين البسيطين نظرا لقلة عدد مكوناتها إذا ما قورن هذا العدد بعدد مكونات أفعال المستويين الثاني والشالث. وبتعبير آخر فإن د. جنتنر يفترض أن الطفل سيتعلم فعلى أعطى وأخذ قبل تعلمه لأفعال اشترى وباع وأنفق.

ولاختبار أبعاد هذه الفرضية أنجز الباحث دراسة ميدانية على عينة من الأطفال، بلغ عددهم (70) طفلاً موزعين من حيث السن إلى خمس مجموعات: (4)، و(5)، و(6)، و(7)، و(8) سنوات. والمطلوب من هؤلاء هو أن يومئوا عن طريق بعض الموضوعات (لعب ودميات) جملاً كاملة تتضمن كل واحدة منها أحد الأفعال السابقة الذكر.

وأقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الأطفال يكتسبون مفهوم تحويل الملكية تبعاً لهذا التدرج: فعند السن (4) سنوات يومئون بشكل جيد فعلي أخذ وأعطى، وعند السن (6) سنوات يومئون فعلي سدد وبادل، وبعد ذلك أفعال اشترى وباع وأنفق. وتبعا لهذا يمكن القول بأن الأفعال البسيطة (مثل أعطى وأخذ) ذات السهات الدلالية المحدودة يتم اكتسابها من طرف الطفل قبل الأفعال المعقدة ذات السهات الدلالية المتعددة (مثل اشترى وباع)، وبالتالي فإن الاكتساب التدريجي للسهات الدلالية لهذه الأفعال يتسلسل من السهات العامة إلى السهات المتخصصة (1).

وإذا كانت المعطيات التجريبية لدراسة د. جنتنر تتساوق مع المعطيات التجريبية لأبحاث ا.ف. كلارك، وعلى الخصوص فيها يتعلق بالأفعال المعقدة مثل اشترى وباع وأنفق التي يومئها الأطفال<sup>(2)</sup>، فمن حقنا أن نتساءل حول دلالة هذا التساوق. بمعنى أنه حينها يطلب الباحث من الطفل أن يومىء جملاً تتضمن أسهاء دميتين وموضوع ما، فهل هذا يعني أن الموقف التجريبي قابل لتحريض الطفل على إدراك إمكانية تحويل الموضوع من دمية إلى أخرى، أو على الأقل إمكانية تغيير المكان بالنسببة للدمية في حد ذاتها. الواقع أنه لا يمكننا أن نستدل على مفهوم تحويل الملكية من مجرد مواجهة الطفل بموقف تجريبي يحتوي على لعب ودميات وموضوعات أخرى. فها دام أن هذا المفهوم يشكل السمة المجردة، فهو يثل بالفعل المظهر المشترك للتمثل الدلالي الخاص بجميع الأفعال السابقة الذكر

<sup>(1)</sup> Du Baucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris 1981, p: 170.

<sup>(2)</sup> Clark (E.V): Acquisition du langage et representations sémantiques, Bulletin de psychologie, numéro special, 1976. pp: 219 - 224.

# 2 - دراسة (ج. برنيكوت 1978):

توصلت ج. برنيكوت من الدراسة التي أنجزتها حول ستة أفعال لتحويل الملكية في اللغة الفرنسية، وهي: أعطى، أخذ، اشترى، باع، أقرض واقترض، إلى نتائج تختلف جزئيا عن نتائج الدراسات السابقة وفي مقدمتها دراسة (د. جنتنر 1975). فالأمر في هذه الدراسة لم يعد يتعلق كها كان في السابق بايماء جمل أو ما شابه ذلك، بل على الطفل أن يقارن بين الجمل التي تحتوي على فعلين متهاثلين مثل: أقرض السيد عمر سيارته، أو على فعلين للملكية وفقدان الملكية مثل: أخذ السيد عمر كرة واشترى السيد عمر كرة، أو أيضا على نفس الفعل وموضوعات مختلفة مثل: اشترى السيد عمر معطفا واشترى السيد عمر ضيعة. فالمطلوب من الطفل هو أن يقدم إجابات واضحة على ما يفعله السيد عمر بالنسبة لكل زوج من هذه الجمل. فعليه أن يوضح أوجه التشابه والاختلاف في سلوكات هذا الشخص(1).

وإذا كانت أعهار المفحوصين تمتد من (6) إلى (9) سنوات و (11) شهراً، فإن مستوياتهم الدراسية تتدرج من المستوى الأول إلى الثاني، إلى الثالث من الابتدائي. وبما أن الاختبار المعتمد هو اختبار لفظي فقط بدون أي سند عملي، فقد تطلب ذلك معطيات مختلفة من الناحية الكيفية، حيث أن مقارنة فعلين اثنين تستوجب على المستوى التحليلي تمثل جميع الأحداث والظروف المحيطة بها، الأمر الذي يسمح بتعيين مكوناتهم الأصلية. ويعني هذا أن التجريد النسبي لهذه المكونات يمثل الخطوة الضرورية للحصول على المكون المطابق لفعل ما (مثال: الموضوع بمجرد منحه إلى شخص آخر).

وتوضح نتائج هذه الدراسة أن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين (6) و (7) سنوات لم يتمكنوا من إقامة المقارنة الصحيحة بين الأفعال السابقة الذكر. فأغلب إجاباتهم تحمل على التماثل النسبي أو التباين التام بين الأحداث المقدمة إليهم، نظراً لتركيزهم على الموضوعات عوض الأفعال في حد ذاتها. غير أن الأطفال

<sup>(1)</sup> Bernicot (J): Le developpement ds systémes sémantiques de verbes d'action Ed. C.M.R.S. paris, 1981, pp: 45 - 62.

المتراوحة أعمارهم بين (8) و (9) سنوات يقدمون إجابات تدل على المقارنة المسحيحة للأفعال المقصودة، رغم أن هذه المقارنة تنبني في الغالب على المكون الدلالي الوحيد للأفعال المعقدة مثل: أقرض واقترض وباع. فهم يشيرون على سبيل المثال إلى أن فعل (اشترى) يختلف عن فعل (أخذ)، بدعوى أنهم حينها يشترون شيئا ما فهم يدفعون النقود، لكنهم لا يدركون أنه في الفعلين معا يمكن الوصول إلى تملك الموضوع. والحقيقة أن هذه الصعوبة ترجع في نظر (ج.ب. دي بوشرون) إلى طبيعة التمثل الدلالي عوض القدرة المعرفية التامة، حيث أن نفس الطفل يمكنه أن يعالج بعض الأفعال بناء على هذا أو ذاك من مكوناتها وأفعال أخرى بالاعتباد على جميع مكوناتها(1).

#### 3 ـ دراسة (ج. ب. دي بوشرون 1981):

إن أهم خلاصة يمكن الخروج بها من دراسة ج.ب. دي بوشرون عن أفعال تحويل الملكية، هي أن الطفل ينشىء بالتدريج تمثلات تحليلية تختلف إلى حد بعيد عن النموذج البسيط الذي أعده (د. جنتر 1975). بمعنى أن تكون هذه التمثلات لا يقوم على أساس تجميع السهات الدلالية ابتداء من السهات العامة (الاحتفاظ أو فقدان الملكية) وانتهاء بالسهات المتخصصة (واجب الأداء أو ما يشبه ذلك)، بل فهو ينبني على أساس أن تحديد السمة العامة داخل الحقل الدلالي المعين ما هو إلا تحديد نسبي فقط. وهكذا فإن تحويل الملكية سيشكل السمة العامة إذا ما تم اعتبار جميع أفعال هذا التحويل، والسمة الفريدة إذا ما تم اعتبار كل التفاعلات الاجتماعية التي يمثل الطفل طرفا فيها.

تبعا لهذا، خلصت ج. ب. دي بوشرون إلى أن مراحل الاكتساب الخاصة بالمكونات الدلالية لكل فعل لا تتساوق مع فرضيات د. جنتنر، حيث أن مكونات مختلفة يمكنها أن تكتسب بالتزامن وأخرى بالتعاقب تبعا للعوامل النفعية والمنطقية المحيطة بها<sup>(2)</sup>. ويعني هذا أن اكتساب الطفل لهذه المكونات يبدأ بالتعلم التزامني

<sup>(1)</sup> Du Baucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris 1981, p: 171 - 172.

<sup>(2)</sup> Du Baucheron (G.B): La mémoire sémantique de l'enfant, P.U.F, Paris 1981, pp: 172 - 174.

لبعض المكونات المهمة لسلوكاته الأولية وينتهي بالتعلم التعاقبي لبعض المكونات المتميزة التي تنتظم بالتدريج. وقد تم اختبار هذا الارتقاء عن طريق ملاحظة عدد الأخطاء التي يقع فيها الطفل أثناء مواجهته بأفعال تنطوي على عدة مكونات هذا الفعل. وبفعل تميزها وارتباطها، يمكنها أن تستخدم إما منفصلة وإما متصلة في نظام ثابت.

وتوضح المقارنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسة د. جنتنر، أن الطفل مؤهل لايماء فعل ما قبل تقديم تعريف دقيق عن مضمونه، فإذا كانت تمثلاته الأولية تمثلات كلية ومشخصة كافية لايماء أفعال تحويل الملكية، فإنها تصبح بعد ذلك تمثلات تحليلية ومجردة قابلة للمقارنة على أساس مكوناتها المميـزة والمشتركـة. وتمثل هذه الخطاطة النهائية نفس الخطاطة التي تستخدم بالنسبة لألفاظ القرابة. فهي تتهاشي مع النتائج المحصل عليها في هذه الخطاطة الأخيرة، لكنها مع ذلك لإ تفسر لماذا يبدأ الأطفىال المفحوصون من طرف (د. جنتنبر 1975) بايماء الأفعال البسيطة جدا ثم التدرج بعد ذلك إلى اثبات فرضية التعقد الدلالي. ليس هناك في الواقع أي مبرر موضوعي، وخاصة إذا ما أخذنا بنموذج التميز، يمكن على أساسه القول بأن التمثلات الكلية والمشخصة تتكون وفق نظام محدد سلفاً ومعقد بشكل تصاعدي، فهي تنشأ عوض ذلك مستقلة الواحدة عن الأخرى وتبعا لتجارب الطفل. ويعنى هذا أن الطفل يكتسب أفعال تحويل الملكية تبعا لـدرجة تكرارها ودلالاتها داخل وسطه المعيش. فهو يبدأ يتعلم الأفعال الأكثر تداولا في الـوسط الذي يشكل طرفاً فيه، حيث أنه عادة ما «يعطى» أو «يأخذ» عوض أن «يشتري» أو «يسدد»، وأكثر من ذلك فإن الطفل نادراً ما يتمثل بشكل واضم حدثا معقدا مثل «عملية الشراء» فهو لا يتمثل على سبيل المثال أن أمه تدفع ثمن المواد التي تشتريها من متجر معين.

\* \* \*

الفصت لالثاني

منهكج البحث وخطوات

# منهج البحث وخطواته

تتلخص مشكلة البحث الحالي في موضوع والتمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية عند الطفل». والواقع أن هذا الموضوع لم يثر بعد فضول المهتمين بالبحث السيكولوجي في الوطن العربي رغم ما يحظى به من أهمية بالغة في مجال السيكولوجيا العلمية الحديثة. لهذا السبب نرى أن البث في بعض جوانبه سيؤدي لا محالة إلى فتح آفاق عملية وعملية في وجه كل من استهوته ظاهرة الاكتساب اللغوي عند الطفل واستشكل عليه أمر الأليات المتحكمة في الاكتساب. والحقيقة أنه لا يوجد حسب معرفتنا الشخصية إلا جملة محدودة من الأعمال التي انصب اهتمام أصحابها على دراسة دلالات بعض أفعال تحويل الملكية في اللغتين الانجليزية والفرنسية. أما بالنسبة للغة العربية فلم يتم بعد الاهتمام بهذا الموضوع. ومن خلال اطلاعنا على نتائج هذه الأعمال وجدناها تتوزع إلى تصورين نظريين متباينين. يتعلق أولهما بالأعداد القبلي للنموذج النظري الخاص بالتمشلات الدلالية والعمل بعد ذلك على التحقق التجريبي مما إذا كان الطفل يتوفر بالفعل على تمثلات دلالية متطابقة مع هذا النموذج. ويرتبط ثانيهها، وهو أكثر أمبريقية، بالتحقق التجريبي المباشر من الأفعال التي اكتسبها الطفل. وقد حاولنا في الفصل السابق توضيح المضامين النظرية لهذين التصورين من خلال استعراض نتائج جملة الدراسات التي ركز أصحابها على تجسيد طبيعة التمثلات الدلالية عند الطفل إما من منظور سيكوتكويني أو سيكولساني وإما من منظور دقيق جدا يحمل أســاســأ على أفعال تحويل الملكية. وإذا كان الاستناد إلى نتائج هذه الدراسات، يمثل ضرورة نظرية ومنهجية لابد منها، فلا نرى مانعاً من الاشارة هنا إلى بعض الاعتبارات الميثودولوجية التي تتحكم في خطة البحث الحالي.

#### 1 - الاعتبارات المنهجية العامة:

يرتكز البحث في التمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية عند الطفل على أسلوبين منهجين اثنين: أحدهما قبلي والآخر أمبريقي. فإذا كان الأول يتعلق باستخدام النهاذج الصورية التي ترتكز عليها التمثلات الدلالية المفترضة عند الراشدين، حيث يتميز بخصائص أهمها: المهاثلة بين تمثلات الراشدين وتمثلات الأطفال والاستخدام المكثف للفرضيات الدقيقة والاختبارات المغلقة، فإن الثاني يرتبط ببناء الفرضيات العامة حول التمثلات الدلالية للأطفال ثم باستخدام اختبارات مفتوحة، الهدف منها هو تحديد مكونات هذه التمثلات. أما الأسلوب المنهجي الذي ننوي توظيفه في هذا البحث، فهو أسلوب تركيبي يجمع بشكل من الأشكال بين الخطوات الايجابية في الأسلوبين السابقين. ويعني هذا أن تحليلنا للتمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل سيتم وفق طريقتين رئيستين: طريقة العناصر النفعية للتمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل سيتم وفق طريقتين رئيستين: المستخدمة في الأسلوب الأمبريقي. أو إذا أردنا التدقيق، فإن هذا التحليل سيأخذ بعين الاعتبار الخصائص النوعية لهذه الأفعال ودرجة الاتفاق الاجتماعي حول بعين الاعتبار الخصائص النوعية لهذه الأفعال ودرجة الاتفاق الاجتماعي حول بعين الاعتبار الخصائص النوعية لهذه الأفعال ودرجة الاتفاق الاجتماعي حول بعين الاعتبار الخصائص النوعية لهذه الأفعال ودرجة الاتفاق الاجتماعي حول بعين الاعتبار الخصائص النوعية لهذه الأفعال ودرجة الاتفاق الاجتماعي حول تداولها من طرف الراشدين ثم الارتقاء التكويني لتمثلاتها الدلالية.

## 2 - الاعتبارات المنهجية الخاصة:

### أ \_ استخدام طريقة اكلينيكية:

بما أن الحد الأدنى لأعهار عناصر عينة البحث الحالي يتمثل في خمس سنوات، فقد فضلنا الاعتهاد على اختبارات لفظية نفترض فيها التساوق الموضوعي مع خصائص الطاهرة المدروسة. ومادام أن تطبيق هذه الاختبارات سيكون فردياً، فإن طريقتنا المنهجية ستتخلص في نوع من التحليل الاكلينيكي. ونستعمل هنا كلمة «اكلينيكي» كمرادف للمعنى الذي أعطته إياها المدرسة السويسرية في علم النفس بزعامة ج. بياجي. فهي لا تدل على أي تطبيق من تطبيقات علم النفس المرضي أو التحليل النفسي. وبالتالي فإن الهدف من توظيف هذه الطريقة

هـ و موضعـ الطفـل في موقف مشكـل ومواجهتـ بأسئلة تحمـل عـلى ملفـوظـاتـ وتصرفاته واستدلالاته.

#### ب ـ استخدام اختبار لفظي:

تتوزع الاختبارات المستخدمة في دراسة التمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية إلى ثلاث أصناف رئيسة: يتمثل أولها في مقارنة الألفاظ والتعرف عليها، ويتجلى ثانيها في إنتاج الفعل المعين انطلاقا من مثير لفظي (على سبيل المثال: قصة معينة) ويرتبط ثالثها بالحكم على المضمون اللفظي للفعل المعين. وأمام هذه التعددية نتساءل ما هو الاختبار الذي يمكن استخدامه أكثر من غيره؟ ينص كل من ج.م. كوتلون وج.ب. دي بوشرون على أن كل اختبار يصلح كاستراتيجية معينة (۱). وما دام أن مشكلة البحث الراهن هي بدون شك مشكلة معقدة نظراً لما تتضمنه من مظاهر متنوعة، فمن الضروري الاعتباد على اختبار لفظي، الهدف منه هو اجراء مقابلة شخصية مع الطفل المفحوص قوامها طرح السؤال أكثر من مرة ثم تسجيل كل ما يتلفظ به هذا المفحوص.

#### ج ـ دراسة عدد محدود من الأفعال:

تعتبر الطريقة الاكلينيكية أكثر الطرق المنهجية المكلفة من حيث صعوبات التطبيق، إذ أن إجراء اختبار على عينة من الأطفال الصغار لا يجب أن يتجاوز حدود الثلاثين دقيقة على أكثر تقدير. لهذا سنحاول التركيز على عدد محدود من الأفعال، مع اعطاء الأهمية القصوى لكل كلمة يتلفظها الطفل. وقد أوصى أغلب الباحثين في التمثلات الدلالية عند الطفل، بأهمية هذا الإجراء مرشحين إياه كأفضل أسلوب منهجى يمكن استخدامه في هذا المجال.

<sup>(1)</sup> Du Boucheron (G.B): cotillon (J.M): Les enfants organisent - ils hierarchiquement les concpts d'objet? cahiera de psychologie du sud - Est, 1978, 21, 17, 35.

#### 3\_ الاعتبارات التجريبية الرئيسة:

## أ ـ التعريف الإجرائي للمفاهيم:

التمشل الدلالي: لا يمكن النظر إلى هذا المفهوم بمعزل عن النمو المعرفي واللفظي للطفل. وتستلزم دراسته التحقق على المستوى التجريبي من الأشكال اللفظية التي يتعلمها الطفل ومن التمثلات المعرفية التي يضعها في مقابلها، إلا أن هذا لا يعني أننا سنكتفي باختزال نمو التمثلات الدلالية لبعض أفعال تحويل الملكية في النمو المعرفي واللفظي، بل نفترض أن نمو هذه التمثلات يتكون بالتدريج من خلال بعض الخصائص الوظيفية والبنيوية التي تسمح له بأن يشكل نظاماً مستقلاً إلى حد ما.

عوامل اكتساب التمثل الدلالي: وهي تتلخص في التجارب الإدراكية والحركية التي يمر بها الطفل، بمعنى أنها تتوقف إلى حد بعيد على جملة من المتغيرات أهمها: المحيط الفيزيقي والاجتهاعي الذي يستخدم فيه الطفل جهازه الإدراكي والحركي، والنظام العقلي الذي يشرف على تنظيم معطيات هذه التجارب.

بؤرة التمثل الدلالي: وهي تشكل الجانب الثابت من معنى اللفظ المعين. وهو جانب لا يقبل التغيير مها كانت طبيعة السياق. فصيغة «أعطى النقود» تشكل جانبا من بؤرة فعل «اشترى». سنعمل إذن على التحقق مما إذا كان العنصر المعين في بؤرة الفعل ينتسب إلى التمثل الدلالي الثابت أو النووي للطفل.

صيغة التمثل الدلالي: وهي تتمثل في ذلك الجانب الذي يخضع معناه للتغيير تبعا لطبيعة السياق. فأعطى النقود أو أعطى شيكاً، يشكلان جانباً من صيغتين مختلفتين لفعل «اشترى». وهكذا عادة ما يتحقق نشاط الفعل بدرجات متعددة وبصيغ متنوعة، وسينصب اهتهامنا على تحديد العناصر المكونة لهذه الصيغ.

#### ب ـ فرضيات البحث:

تؤكد نتائج أغلب الدراسات حول الاكتساب اللغوي عند الطفل على فرضية التكون التدريجي للتمثلات الدلالية تحويل الملكية من خلال تجميع السات

الدلالية التي حددها (إ.ف. كلارك 1973) إلا أن هذه الدراسات، وعلى الحضوص دراسة (د. جنتنر 1975) لم تهتم إلا بمعرفة بؤرة أفعال تحويل الملكية، أما صيغ هذه الأفعال فقد تم اهمالها بشكل واضح. لهذا سنعمل في الدراسة الراهنة على التحديد الدقيق لكل من بؤرة الفعل وصيغة. وتمثل الفرضيات الأتية، أهم المحاور التي سينصب عليها الجزء الميداني من البحث.

يكتسب الطفل صيغ الفعل قبل أن يكتسب بؤرته. فبالنسبة لفعل «اشترى» فهو يعرف فعل «أعطى النقود» أو «أعطى شيكا» قبل أن يعرف «تحويل النقود».

تتكون بؤرة الفعل بالتدريج، فهي تنفصل شيئاً فشيئاً عن الصيغ، وبالتالي لا تندرج التمثلات الدلالية الواحدة في الأخرى، بحيث أن الأفعال التي يعرفها الطفل بصورة ناقصة لا تكون مترادفة. فإذا كان التمثل الدلالي لفعلي وأخذى و «اشترى» هو «تحويل الموضوع»، فإن الطفل يفرق بين هذين الفعلين بفضل الصيغة «في المتجر» التي ينفرد بها فعل «اشترى».

ينشىء الطفل دلالة الفعل من خلال تجاربه، وبالتــالي فإن بؤرة فعــل بسيط مثل «أخذ» لا تتكون بالضرورة قبل فعل معقد مثل «اشترى».

#### جـ ـ أدوات القياس:

تتلخص مهمة المفحوصين في مقارنة جملتين بسيطتين من النوع: فعل، فاعل ومفعول به. ولا تختلف الجملتان سوى في خاصية واحدة تتعلق إما بالفعل وإما بالمفعول به. وسنعمل في التجربة المعتمدة في البحث على دراسة ستة أفعال لتحويل الملكية (الموضوع) وهي: أخذ/ أعطى، اشترى/ باع، أقرض/ اقترض. وسنركز في تحليل بؤر هذه الأفعال على نفس التحليل الذي قدمه (د. جنتنر 1975)، والذي مؤداه أن التمثل الدلالي لهذه الأفعال يتكون من عناصر أولية مجردة ومنظمة بشكل جيد. فبالنسبة لفعلي: أخذ وأعطى، فإن المكونات التي أبقينا عليها هي: تحويل الموضوع واتجاهه. وقد أضفنا تحويل النقود (دفع النقود) واتجاهها بالنسبة لفعلي: اشترى، وباع، وارجاع الموضوع واتجاهه بالنسبة لفعلي:

أقـرض واقترض، ويشكـل مجموع هـذه الأفعال ثـلاثة أزواج يمثـل كل فعـل من أفعـالها المقـابل الحقيقي للفعـل الآخر. ونـوضح هـذه الفكرة من خـلال الجدول الآق:

| فقدان الملكية | أخذ الملكية | اتجاه التحويل تعقد الأفعال |
|---------------|-------------|----------------------------|
| أعطى          | أخذ         | الأفعال البسيطة            |
| باع           | اشترى       | الأفعال المعقدة            |
| أقرض          | اقترض       |                            |

في مقابل هذا التحديد لبؤر الأفعال، توجد عدة احتالات لتحقق نشاط الفعل على مستوى الصيغ. وبالتالي سنهتم في هذه التجربة بتحولات الفعل الخاصة بتغيير الموضوع، على سبيل المثال: نشتري خضرا بواسطة «قطع من النقود» ونشتري سيارة بواسطة «شيك بنكي». إذن يتمثل الاجراء القياسي لدلالة هذه الأفعال في اختبار لفظي يتضمن سلسلة من الجمل الملائمة لمقارنة الفعلين المقصودين، سواء على مستوى البؤرة ومكوناتها (تحويل الموضوع واتجاهه ثم تحويل النقود واتجاهها)، أو سواء على مستوى الصيغ ومكوناتها (التحققات المكنة للنشاط الذي يدل عليه الفعل المعين). وقد فضلنا أن ينبني إجراؤها القياسي على خمسة عشر مقارنة تم توزيعها في ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: تتضمن هذه المجموعة ست مقارنات ويتمحور التغير فيها على الموضوع، ويعني هذا أن الموضوعين المرتبطين بالفعل المقصود لا يتساوقان مع نفس النشاط الذي يعنيه الفعل، حيث أن الموضوع الأول هو متناول فاعل الفعل، أما الموضوع الآخر فهو يخرج عن مقدرة فاعل الفعل. وتتدرج بنود اختيار هذه المجموعة على النحو الآتي:

|                      | ٠٠٠ | <b>G</b> .   | <b>J</b> . |
|----------------------|-----|--------------|------------|
| 2 ــ اشترى علي سيارة | -   | ن علي معطافا | 1 ــ اشتر  |
| 4 ــ اشترى علي عمارة |     | لى على دراجة | 3 ــ اشتري |
| 6 ـ اشترى على ضيعة   |     | ل علي دفترا  | 5 ــ اشترى |
| 8 ــ اشترى علي بقرة  |     | علي خضرا     | 7 ــ اشترى |
| 10 ــ اشترى على مصنع |     | ل علي كرسيا  | 9 ــ اشترى |

المجموعة الثانية: تتضمن هذه المجموعة ست مقارنات، ويتعلق التغيير بالفعل، لكنه يبقى عموديا إذا ما رجعنا إلى الجدول السابق، لدينا إذن ثلاث مقارنات بالنسبة لأخذ الملكية وثلاث مقارنات بالنسبة لفقدان الملكية، وتتمثل بنود اختبار هذه المجموعة فيها يلي:

المجموعة الشالثة: تنطوي هذه المجموعه على ثلاث مقارنات، ويتعلق التغيير بالفعل، لكنه يبقى أفقيا، وتتجلى بنود اختبار هذه المجموعة فيها يلى:

| 1 ــ أخذ علي دراجة    | 2 ــ أعطى علي نقودا |
|-----------------------|---------------------|
| 3 ــ اشترى علي معطافا | 4 ــ باع علي سيارة  |
| 5 ــ اقترض على فواكه  | 6 ــ أقرض علي دراهم |

سيتم اختبار كل مفحوص حول المقارنات الخمسة عشر المقدمة تبعا لترتيب عشوائي يتغير من طفل لآخر. وبما أن التطبيق سيكون فرديا، فإن الفاحص سيقدم للطفل زوجا من الجمل ويطلب منه الادلاء بما «إذا كان هو نفسه» أو ما «إذا كان الأمر يختلف» وذلك رغبة في التأكد من إجابته الأخيرة. وإذا كان الحكم الأول يركز على التشابه، فإن حكما للاختلاف يمكن استخلاصه بطرح السؤال: «هل أن الأمر بالفعل هو كذلك»؟. وفي الحالة التي يرتكز فيها الحكم الأول على الاختلاف، فإن السؤال: «هل أن الأمر كما يبدو يعني الشيء نفسه؟» سيحث الطفل على الادلاء بحكم للتشابه.

#### د \_عينة البحث:

يلغ العدد الإجمالي لعينة البحث الحالي ثمانين طفلًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مؤسسات روض الأطفال والكتاتيب القرآنية ثم المدارس الابتدائية

بمدينة فاس. وقد تم التركيز في هذا الاختيار على الأطفال الذين يتابعون نوعاً من التمدرس الطبيعي، بمعنى الأطفال الذين تتساوق أعمارهم الزمنية مع السن القانوني للمستوى التعليمي المعين. وهكذا فقد فضلنا توزيع هذا العدد تبعاً لمتغيرين اثنين هما: السن والتمدرس، حيث أبقينا على أربعة مستويات كل واحد منها يضم عشرين مفحوصاً:

المستوى الأول: مستوى التمدرس: روض الأطفال والكتاتيب القرآنية. متوسط السن: من (5) سنوات إلى (6) سنوات و (11) شهرا.

المستوى الثاني: مستوى التمدرس: القسم التحضيري متوسط السن: (7) سنوات.

المستوى الثالث: مستوى التمدرس: قسم الابتدائي الأول. متوسط السن: (8) سنوات.

المستوى الرابع: مستوى التمدرس: قسم الابتدائي الثاني. متوسط السن: (9) سنوات.

#### المعالجة الاحصائية:

سنوظف في هذه المعالجة جملة من الإجراءات الاحصائية التي تتساوق وطبيعة الظاهرة المدروسة. ويمكن تلخيص هذه الاجراءات في تحليل التباين وفي اختبار الدلالة الاحصائية للقيم التائية ولدرجات الحرية.

\* \* \*

# الفص كالثالث

المتكابج البكحث

# نتائج البحث

سنخصص هذا الفصل لتحليل النتائج ومناقشتها، معتمدين في ذلك على جملة من الاجراءات الاحصائية والأساليب القياسية ذات الأهمية الرئيسة في التفسير الدقيق لنتائج البحث.

# أولًا: التحليل الاحصائي لنتائج البحث:

إن التحليل الاحصائي لأهم البيانات المستخلصة من الدراسة الميدانية التي أنجزناها(1)، يستوجب أولاً اعطاء بعض الايضاحات عما نعنيه بتحليل الأفعال المعتمدة في هذا البحث تبعا للبؤرة والصيغة. وكما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني، أثناء حديثنا عن أدوات القياس، فإن تحليل بؤر هذه الأفعال سيتم بناء على نفس التحليل الذي اقترحه (د. جنتنر، 1975)، حيث أن التمثل الدلالي لأفعال تحويل الملكية يتكون حسب منظور هذا الباحث من عناصر أولية مجردة ومنتظمة. وتوضح الخطاطة الآتية المضمون الرئيس لهذه الفكرة:

<sup>(1)</sup> نتقدم بتشكراتنا الحارة إلى السيد: أحمد أيوب، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة فاس والسيد الدراز محمد، مدير مدرسة على بن بسام والسيدة: نزهة بلخياط، المشرفة على روض السندباد والسيدات أوراش زهور ونعيمة بلحاج ومزوار زهرة على مساعدتهم القيمة في انجاز الجانب الميداني من هذا البحث.

# أخذ (أ) الموضوع (ج) من (ب)

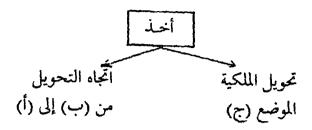

أعطى (أ) الموضوع (ج) إلى (ب)



اشترى (أ) الموضوع (ج) من (ب)



باع (أ) الموضوع (ج) إلى (ب)

اعطى أعطى تحويل النقود من (ب) إلى (أ)

اقترض (أ) الموضوع (ج) من (ب)



# أقرض (أ) الموضوع (ج) إلى (ب)

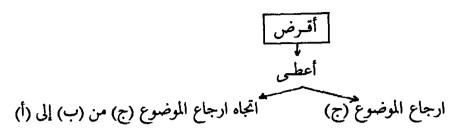

يلاحظ من هذه الخطاطة أن بؤرة الفعل المعين تتركب من عناصر يجمعها تطابق كبير مع العناصر الأولية التي اقترحها (د. جنتن). وتجدر الاشارة هنا إلى أن اعتهادنا على هذه العناصر لا يتجاوز حدود النظر إليها كعناصر مجردة ومستقلة دون الاستناد إلى أية فرضية حول تنظيمها. وتشخص الخطاطة التالية البؤرة المرتبطة بكل فعل على حدة:

فأخذ (أ) الموضوع (ج) من (ب) أعطى (أ) الموضوع (ج) إلى (ب) أعويل الموضوع 
$$\rightarrow$$
 اتجاه تحويل الموضوع  $\rightarrow$  الموضوع من الموضوع من (ب) إلى (أ) (أ) إلى (ب) ألموضوع (ج) من (ب) باع (أ) الموضوع (ج) إلى (ب) ألموضوع  $\rightarrow$  اتجاه تحويل الموضوع  $\rightarrow$  اتجاه تحويل الموضوع  $\rightarrow$  اتجاه تحويل الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من أيل (أ) إلى (ب) المنقود  $\rightarrow$  اتجاه تحويل النقود  $\rightarrow$  اتجاه تحويل (أ) إلى (ب) النقود من (أ) إلى (ب)

جدول (1) أنواع التبريرات

|                  | الكان                  |               |                                      | لأن أخذ هو غير اشترى الحلويات                             |
|------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| صيغة (2)         | المنف                  |               | لأن نفس الشخص هو الذي<br>يأخذ ويشتري |                                                           |
|                  | الموضوع                |               | لأن الحلويات كلها للأكل              |                                                           |
|                  |                        | نقود أو ارجاع |                                      | لأن أخذ هو غير اشترى                                      |
|                  | ا<br>مۇرىة غامضة       | تحويل         | لأن الحلوى هي الحلوى                 |                                                           |
| ( <del>.</del>   |                        | نقود أو ارجاع |                                      | لأن شراء الحلويات يتم بدفع<br>النقود والأخذ بدون دفع نقود |
|                  | نه مادين<br>وريه مادين | تحويل         | لأن أخذ حلويات مثل<br>اشترى حلويات   |                                                           |
| اأنواع التبريرات | ريوات                  | الأحكام       |                                      | اختىلاف                                                   |
| مثال             |                        |               | أخذ السيد عمر حلويات                 | اشترى السيد عمر حلويات                                    |
|                  |                        |               |                                      |                                                           |

نسبة إلى بؤرة الفعل.
 نسبة إلى صيغة الفعل.

# 1 ـ أثواع التبريرات:

لقد توصلنا إلى تصنيف أجوبة المفحوصين إلى نوعين اثنين. يتعلق أولهما بالأجوبة التي تحمل على بؤر الأفعال ويرتبط ثانيهما بالأجوبة التي ترتكز على صيغ الأفعال، بمعنى تلك التي تنبني في الغالب على الموضوع (المفعول به) الذي يرتبط به الفعل وأحيانا منفذ هذا الفعل (الفاعل) ومكان التنفيذ. وتمثل الأجوبة المرصودة في هذا الجدول الأصناف الرئيسة للتبريرات المستخلصة من الدراسة الميدانية، حيث يتعلق الأمر هنا بتقديم بعض الأمثلة التي توضح كل صنف من هذه الأصناف.

# 2 ـ أنواع التبريرات البؤرية:

#### أ \_ التبريرات البؤرية الصحيحة:

تبعاً لما جاء في الخطاطة السابقة، فإن بؤر أفعال تحويل الملكية تتحدد بناء على ستة عناصر أساسية وهي: تحويل الموضوع واتجاهه وتحويل النقود واتجاهها ثم ارجاع الموضوع واتجاهه وهكذا فإن التبرير المعين يعتبر صحيحا في حالة تطابقه التام مع العنصر الذي يوحد بين بؤرتي الفعلين المقارنين (مثلا: أخذ/ اشترى) بالنسبة لحكم الاختلاف.

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن التبريرات المكنة نظريا يتغير تبعا لتنوع المقارنات المعتمدة، فعلى سبيل المثال ليس هناك سوى تبريرات أربعة بالنسبة

لمقارنة الفعلين أخذ/ اشترى، اثنان يتعلقان بحكم التشابه وهما: تحويل الموضوع واتجاهها، واثنان يرتبطان بحكم الاختلاف وهما: تحويل النقود واتجاهها. أما بالنسبة لمقارنة الفعلين: أخذ/ أعطى فلا يوجد سوى تبرير واحد للتشابه وهو تحويل الموضوع وتبرير آخر للاختلاف وهو اتجاه هذا التحويل. ويمكن تحديد أنواع هذه التبريرات وتوزيعها النظري على النحو الآتي:

جدول (2) عدد التبريرات الممكنة نظريا

| الاختلاف                                                                           | التشاب                                                                                     | الأحكام الأحكام           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                    | ـ تحويل الموضوع واتجاهه= 12<br>ـ تحويل النقود واتجاهها  = 4<br>ـ ارجاع الموضوع واتجاهه = 4 |                           |
|                                                                                    | 20                                                                                         | المجموع                   |
| ـ تحويل النقود واتجاهها = 8<br>ـ ارجاع الموضوع واتجاهه = 8                         | ـ تحويل الموضوع واتجاهه = 12                                                               | ست مقارنات<br>عمودية (2)  |
| 16                                                                                 | 12                                                                                         | المجموع                   |
| ـ اتجاه تحويل الموضوع = 3<br>ـ اتجاه تحويل النقود = 1<br>ـ اتجاه ارجاع الموضوع = 1 | ـ تحويل الموضوع = 3<br>ـ تحويل النقود = 1<br>ـ ارجاع الموضوع = 1                           | ثلاث مقارنات<br>أفقية (3) |
| 5                                                                                  | 5                                                                                          | المجموع                   |

<sup>(1)</sup> سنستعمل في مقابل هذه المقارنات الرمز (م) بالنسبة لبقية البحث.

<sup>(2)</sup> سنستعمل في مقابل هذه المقارنات الرمز (ع) بالنسة لبقية البحث.

<sup>(3)</sup> سنستعمل في مقابل هذه المقارنات (أ) بالنسبة لبقية البحث.

وبما يلاحظ تبعا لمضامين هذا الجدول أن عنصر وتحويل الموضوع الا يكون مكنة سواء مكنا إلا بالنسبة لأحكام التشابه ، في حين أن العناصر الأخرى تكون مكنة سواء تعلق تعلق الأمر بأحكام التشابه ، في حين أن العناصر الأخرى تكون مكنة سواء تعلق الأمر بأحكام التشابه أو الاختلاف . ويتضمن الجدول التالي القيم الكاملة لمتوسطات التبريرات البؤرية الصحيحة ولنسب احتالاتها(1).

<sup>(1)</sup> نشير إلى أن نسبة الاحتمال هنا تساوي إلى متوسط التبريرات البؤرية الصحيحة مقسوم على عدد التبريرات البؤرية الممكنة نظريا.

جدول (3) متوسطات ونسب احتمالات التبريرات البؤرية الصحيحة

|                  | أنواع المقارنات     |       | ٠       |               |       | w)      |               |       |         |               |
|------------------|---------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|
| السن (1)         | التبريرات (2) تشابه | عددها | متوسطها | نسبة احتيالها | عددها | متوسطها | نسبة احتمالها | عددها | متوسطها | نسبة احتهالها |
| الروض            | تشابه               | 30    | 1,50    | 70'0          | 18    | 06'0    | 20'0          | 13    | 99'0    | 0,13          |
|                  | اختلاق              |       |         |               | 34    | 1,70    | 0,10          | 16    | 08'0    | 0,16          |
| التحضيري         | تئابه               | 38    | 1,90    | 06'0          | 24    | 1,20    | 0,10          | 12    | 09'0    | 0,12          |
|                  | اختلان              |       |         |               | 09    | 3,00    | 0,18          | 21    | 1,05    | 0,21          |
| الابتدائي الأول  | تشابه               | 37    | 1,85    | 60'0          | 30    | 1,50    | 0,12          | 7     | 0,35    | 0,07          |
| الأول            | اختلاف              |       |         |               | 104   | 5,20    | 0,32          | 39    | 1,95    | 66,0          |
| الابتدائي الثاني | تشابه               | 98    | 4,90    | 0,24          | 99    | 3,30    | 0,27          | 7     | 0,35    | 0,07          |
| الثاني<br>أ      | اختلاق              |       |         |               | 198   | 06'6    | 0,61          | 54    | 2,70    | 0,45          |

(١) سنعتمل في الفقرات اللاحقة عبل الرموز (ر) و (ت) و (ب1) و (ب2) كمقابلات عبل التوالي
للمستويات الدراسية: الروض، التحضيري، الابتداي الأول ثم الابتدائي الثاني.
 (٤) سنعتمد في بقية الفقرات على الرمزين: (ت) و (خ) في مقابل أحكام التشابه والاختلاف.

قبل العمل على تشخيص التوزيع البياني لمعطيات هذا الجدول، نرى ضرورة الإشارة إلى أننا لم نهتم في المقارنات الخاصة بالموضوع بتحديد عدد التبريرات البؤرية الصحيحة المرتبطة بأحكام الاختلاف، وبالتالي فإن هذا الجدول لا يتضمن متوسطاتها ونسب احتمالاتها. ويرجع سبب ذلك، وكما يدل على ذلك (الجدول: 2) إلى كون أن هذه الأحكام لا تنطوي على أي تبرير نظري ممكن بالنسبة للمقارنات الأنفة الذكر.

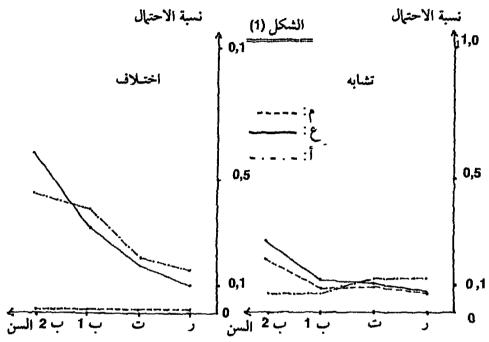

\_\_\_\_: المقارنات الخاصة بالموضوع، مثلا: اشترى السيد عمر خضرا/اشترى السيد عمر مزرعة. \_\_\_\_: المقارنات العمودية، مثلا: أخذ السيد عمر حلويات/ اشترى السيد عمر حلويات. \_\_\_....: المقارنات الأفقية، مثلا: اقترض السيد عمر محسحة.

ولتحديد نسب أثر عاملي السن ونوع المقارنات في عدد التبريرات البؤرية الصحيحة المقدمة من طرف المفحوصين، اعتمدنا على أسلوب تحليل التباين، وهو الأسلوب الذي مكننا من الوصول إلى عدة نتائج سنتطرق إلى أهمها مباشرة بعد حساب القيم الكمية والدلالات الاحصائية لمختلف الفروق الموجودة بين هذه التبريرات.

جدول (4) أثر السن ونوع المقارنات في عدد التبريرات البؤرية الصحيحة

| البؤرية الصحيحة | ف = 4,62<br>دالة | ف = 4,62 ف = 7,13<br>دالة              | ف = 4,08<br>دالة                              | ف = 18,5<br>دالة | ف = 18,5 ف = 18,5 دالة                            | ف = 9,17<br>دالة                              |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| العوامل         | السن<br>ف = 2,70 | السن<br>ن = 2,70 (م، ع، أ)<br>ف = 2,22 | نوع المقارنات<br>وتفاعلها مع<br>السن ف = 4,22 | السن<br>ف = 2,70 | السن نوع المقارنات (م، ع، ۲۰) (ف = 2,70 أف = 2,22 | نوع المقارنات<br>وتفاعلها مع<br>4,22 = السن ف |
| الأحكام         |                  | تشابه                                  |                                               |                  | اختلاف                                            |                                               |
|                 |                  |                                        |                                               |                  |                                                   |                                               |

بناء على هذا التحديد، يمكننا أن نستخلص النتائج الآتية:

- إن عدد التبريرات البؤرية الصحيحة يتزايد مع التقدم في السن بالنسبة لأحكام التشابه والاختلاف على حد سواء. فالدلالة الاحصائية لكمية هذا التزايد جاءت مؤكدة بشكل واضح، إذ أن قيمتي «ف» قد تمثلنا على التوالي في:
   (ف = 4,62) و (ف = 18,15).
- إن الفرق بين عدد التبريرات البؤرية الصحيحة الخاصة بأحكام التشابه، والمتعلقة بالمقارنات الأفقية من جهة والمقارنات العمودية والموضوعية (۱) من جهة أخرى، يرتفع مع التطور في السن لصالح هذه الأخيرة. وهذا ما يؤكد على أن الأطفال يجدون صعوبة واضحة في التعبير عن عناصر التحويل والارجاع بمعزل عن اتجاهها، إذ وكما لاحظنا ذلك ألناء التطبيق، فإن الطفل غالباً ما يشير على سبيل المثال إلى وجود الفرق بين وأخذ السيد عمر كتاباً وأعطى السيد عمر كتاباً»، لكنه نادراً ما نجده يعطي تبريرات مقعنة عن مواصفات هذا الفرق وهذا ما يبقي إجاباته مفعمة بالغموض الذي يصعب معه التحقق من دلالة هذا الفرق.
- إن الفرق بين عدد التبريرات البؤرية الصحيحة الخاصة بأحكام الاختلاف، والمتعلقة بالمقارنات الموضوعية من جهة والمقارنات العمودية والأفقية من جهة أخرى، يتزايد مع التقدم في السن لصالح المقارنات الأفقية، حيث أن المفحوصين وعلى الخصوص أطفال الابتدائي الأول والثاني يعبرون بوضوح تام عن اختلاف الاتجاه بالنسبة لعمليات التحويل. أما بالنسبة للمقارنات الموضوعية، فإن المفحوصين يجدون صعوبات في إعطاء تبريرات صحيحة عن أوجه الاختلاف لكون أن طبيعة الأسئلة في هذه المقارنات لا تسمح ربما بذلك.
- يلاحظ بشكل عام أن المفحوصين، بما في ذلك أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة، لم يتوفقوا في بلوغ الحد الأقصى المطلوبة من التبريرات البؤرية الصحيحة.

ب \_ التبريرات البؤرية الخاطئة:

تمثل معطيات هذا الجدول متوسطات التبريرات البؤرية الخاطئة:

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الموضوع.

جدول (5) متوسطات التبريرات البؤرية الخاطئة

|                         | متوسطها           | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,5  | 2,1 | 0,6 | 1,9        |
|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------------|
|                         | عددها             | 18  | 10  | 14  | 14  | 10   | 42  | 12  | 38         |
| ٥                       | متوسطها           | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3  | 1,3 | 0,7 | 0,9        |
|                         | عددها             | 12  | 10  | 16  | 18  | 26   | 26  | 14  | 18         |
| 7                       | متوسطها           | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 1,5  | 0,4 | 8'0 | 0,6        |
|                         | عددها             | 14  | N   | 18  | 4   | 30   | 8   | 16  | 12         |
| أنواع المقارنات الأحكام | الأحكام/التبريرات | (·  | U.  | Ģ   | Ċ   | (·   | Ċ   | ·   | <b>C</b> · |
|                         | السن              | L.  |     | Ģ   |     | ٔ رُ |     | .(  |            |

بالاستناد إلى بيانات هذا الجدول، يمكن تشخيص التدرج البياني لهذه التبريرات:

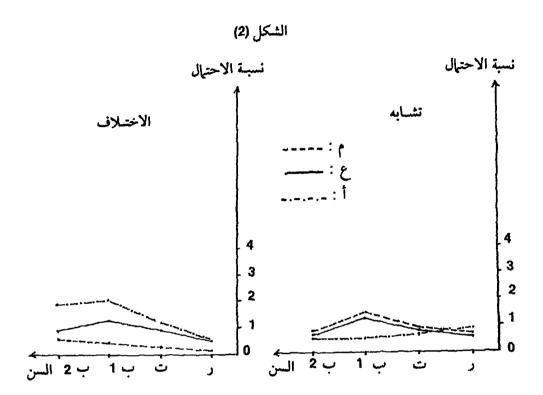

إذن، إذا كان هذا الشكل، يبين العدد المتوسط للتبريرات البؤرية الخاطئة حسب كل مستوى نمائي، فإن نتائج المقارنات الأفقية الممثلة فقط بثلاثة بنود في الاختبار الأصلي قد تمت مضاعفتها وذلك بقصد تسهيل عملية المقارنة بينها وبين نتائج المقارنات الموضوعية والعمودية المتكونة وعلى التوالي من ستة بنود. ونقدم فيها يلي القيم الكمية لأثر عاملي السن ونوع المقارنات في متوسط هذه التبريرات، والتي تم استخلاصها بناء على توظيف أسلوب تحليل التباين.

جدول (6) أثر السن ونوع المقارنات في عدد التبريرات البؤرية الخاطئة

| البؤرية الخاطئة      | ف = 0,68 ف = 2,75<br>غيردالة غيردالة | ف = 2,75<br>غير دالة                      | ف = 1,07<br>غير دالة                                                                  | ف = 1,71 ف =<br>غيردالة دالة | ف = 1,71 ف = 12,35<br>غير دالة دالة | ف = 1,11<br>غير دالة                         |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| العوامل<br>التبريوات | السن<br>ف = 2,70                     | السن<br>(م، ع، أ)<br>ف = 2,70<br>ف = 2,22 | السن وتفاعله السن السن المع المقارنات (م، ع، أ) (م، ع، أ) المقارنات ف = 2,70 ف = 2,22 | السن<br>ف = 2,70             |                                     | السن وتفاعله<br>مع نوع المقارنات<br>ف = 4,22 |
| الأحكام              |                                      | التشاب                                    |                                                                                       |                              | الاختىلاف                           |                                              |

نستنتج من القيم المتضمنة في هذا الجدول النتائج التالية:

- إن متوسطات التبريرات البؤرية الخاطئة تبدو ضعيفة ولا تتغير بشكل دال مع التطور النهائي، فالقيم الفائية المعبرة عن ذلك لا تتجاوز (0.68) بالنسبة لأحكام الاختلاف.
- \_ في حالة أحكام التشابه، تبدو هذه المتوسطات أيضا جد ضعيفة في الأنواع الثلاثة من المقارنات، حيث أن قيم الفوارق لم تعدُ على التوالي (ف: 2.75) بالنسبة لأنواع المقارنات و (ف = 107) بالنسبة لتفاعل السن مع نوع المقارنات.
- \_ في حالة أحكام الاختلاف، وباستثناء علاقة هذه التبريرات بأنواع المقارنات التي بلغت قيمتها الفائية إلى (12,35) وهي قيمة دالة، فإن متوسطاتها المتبقية جاءت ضعيفة حيث أنها لم تتجاوز بالنسبة لتفاعل السن مع المقارنات القيمة (ف = 1,11) وهي قيمة غير دالة.

### 3 ـ أنواع التبريرات الصيغية:

يوضح الجدول التالي عدد التبريرات الصيغية وقيمها المتوسطة:

جدول (7) متوسطات التبريرات الصيغية

|                        | متوسطها            | 1,8 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,5        | 0,6 | 0,8 |
|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
|                        | عددها              | 36  | 12  | 30  | 18  | 10  | 30         | 12  | 16  |
| 6                      | متوسطها            | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,8        | 0,5 | 1,2 |
|                        | عددها              | 32  | 16  | 28  | 20  | 16  | 36         | 10  | 24  |
| 7                      | متوسطها            | 0,8 | 2,6 | 0,6 | 2,4 | 0,5 | 2,5        | 0,7 | 4,2 |
|                        | عددها              | 16  | 52  | 12  | 48  | 10  | 50         | 14  | 84  |
| أنواع المقارنات الأحكا | الأحكام /التبريرات | G   | U.  | (·  | U.  | (·  | <b>C</b> - | Ģ   | Û.  |
|                        | السن               | r.  |     | Ģ   |     | ·[  |            | .(  |     |

ويمكن تشخيص التدرج البياني لهذه المتوسطات في الشكل الآتي : ــ الشكل (3)

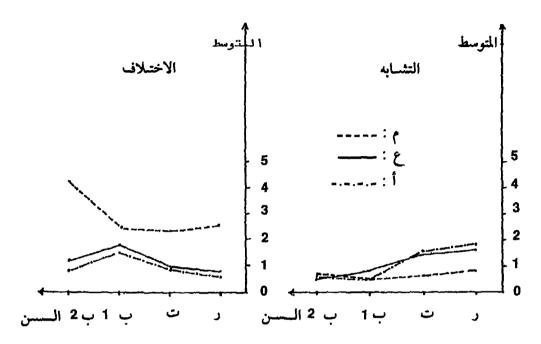

تبعاً لهذا الشكل الذي يبين التدرج البياني لمتوسطاته التبريرات الصيغية وتوزيعها حسب مستويات السن وأنواع المقارنات، نشير إلى أن الاداءات الخاصة بالمقارنات الأفقية قد تمت مضاعفتها. وسنحاول فيها يلي، وقبل التطرق إلى أهم النتائج المستخلصة في هذا المضهار، التعريف بقيم الفروق التي توصلنا إليها بناء على استخدام أسلوب تحليل التباين.

جدول (8) أثر السن ونوع المقارنات في عدد التبريرات الصيغية

| أثر السن في<br>المقارنات الأفقية   |                  |                                | ف = 1,58<br>غير دالة                                                            |                      |                                        |                                              |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| أثر السن في<br>المقارنات العمودية  |                  |                                | ف = 1,15<br>غير دالة                                                            |                      |                                        |                                              |
| أثر السن في<br>المقارنات الموضوعية |                  |                                | ف = 5,27<br>دالة                                                                |                      |                                        |                                              |
| أثر السن في نوع<br>المقارنات       | 1                | ف = 4,03 ف = 4,32 دالة<br>دالة | ف = 2,65<br>غير دالة                                                            | ف = 1,76<br>غير دالة | ف = 1,76   ف = 33,05<br>غير دالة ادالة | ف = 6,616<br>دالة                            |
| العوامل                            | السن<br>ف = 2,70 | السن<br>ف = 2,70 ف = 2,22      | السن وتفاعله السن ع المقارنات<br>مع نوع المقارنات ف = 2,70 ف = 2,22<br>ف = 4,22 | السن<br>ف = 2,70     | نوع المقارنات<br>ف = 2,22              | السن وتفاعله<br>مع نوع المقارنات<br>ف = 4,22 |
| الأحكام                            |                  | التشابه                        |                                                                                 |                      | الاختلاف                               |                                              |
|                                    |                  |                                |                                                                                 |                      |                                        |                                              |

كثيرة هي النتائج التي يمكن استخلاصها من معطيات هذا الجدول والجدول السابق، سنبقى في هذا الإطار على أهمها.

إن متوسطات العناصر الصيغية لأحكام التشابه تنخفض مع التقدم في السن، حيث أن قيمها قد تراوحت بين (0.8) لأطفال الروض و (0.6) لأطفال التحضيري و (0.5) لأطفال الابتدائي الأول بالنسبة للمقارنات الموضوعية، وبين (1,6) لأطفال الروض و (1,4) لأطفال التحضيري و (0.8) لأطفال الابتدائي الأول بالنسبة للمقارنات العمودية، وبين (1.8) لأطفال الروض و (1,5) لأطفال التحضيري، و (0.5) لأطفال الابتدائي الأول بالنسبة للمقارنات الأفقية، والملاحظ أن عدد هذه التبريرات ومتوسطاتها تبدو مرتفعة بالنسبة للمقارنات العمودية والأفقية وضعيفة نسبياً بالنسبة للمقارنات الموضوعية.

إن متوسطات التبريرات الصيغية لأحكام الاختلاف لا تتغير مع التقدم في السن، إذ أن القيم المعبرة على هذه المتوسطات قد تراوحت بين (0,8) لأطفال الروض و (1,0) لأطفال التحضيري و (1.8) لأطفال الابتدائي الأول و (1.2) لأطفال الروض و (0.9) لأطفال التحضيري و (1.5) لأطفال الابتدائي الأول و (0.8) لأطفال الابتدائي الثاني بالنسبة للمقارنات الأفقية. لكن وعلى الرغم من عدم تأثر هذه التبريرات بعامل السن، فإن تأثرها بنوع المقارنات هو جد مهم، حيث أن قيمة هذا التأثير قد بلغت إلى (ف = 33,05) وهي قيمة مؤكدة وذات دلالة احصائية مرتفعة.

مما يلاحظ على المقارنات الموضوعية، هو أن عدد التبريرات الصيغية يحظى فيها بأهمية واضحة، والخصوص فيها يتعلق بأحكام الاختلاف، حيث أن هذا العدد يتزايد في الارتفاع مع التقدم في السن، فمتوسطه العام يصل إلى (2,92) وقيمته الفائية (1) بلغت إلى (5,27). وفي تقديرنا أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع يكمن في تماثل الأفعال المعتمدة في هذه المقارنات إذ أن العناصر الصيغية تشكل الإجابات الوحيدة المكنة. وعلى العكس من ذلك، فإن عدد التبريرات الصيغية

<sup>(1)</sup> نسبة إلى (ف) التي تعبر من الناحية الاحصائية عن دلالة الفروق.

الخاصة بالمقارنات العمودية والأفقية لا تتغير بشكل دال مع التطور النهائي، إذ أن قيمها الفائية لم تتجاوز على التوالي (ف = 1,15) و (ف = 1,58).

بشكل عام، يمكن التأكيد على أن عدد التبريرات البؤرية المقدمة من طرف الأطفال، وخاصة الصحيحة منها، يتزايد مع التقدم في السن (الجدول: 3)، في حين أن عدد التبريرات الصيغية يبقى ثابتاً أو يميل أحيانا إلى التقلص النسبي، ما عدا في بعض الحالات المرتبطة بالمقارنات الموضوعية، وبشكل أساسي لدى أطفال الابتدائى الأول والثاني (الجدول: 7).

# 4\_ مقارنة عدد التبريرات الخاصة بأحكام التشابه والاختلاف:

بالعودة إلى الجداول (3)، (5)، (7) التي تبين، وعلى التوالي عدد التبريرات البؤرية والصيغية، تمكننا من صياغة هذا الجدول الذي جمعنا فيه عدد التبريرات المتعلقة بالمقارنات الثلاث، الأمر الذي ساعدنا على تحديد القيم المتوسطة والنسب الاحتمالية لهذه التبريرات<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> إن المقصود بمتوسط التبريرات، صحيحة كانت أم خاطئة، هو عدد التبريرات المقدمة من لدن المفحوصين مقسوم على تكرارات كل مجموعة عمرية، وإن المقصود بنسبة الاحتمال هو عدد العناصر البؤرية الصحيحة أو الخاطئة مقسوم على عدد العناصر البؤرية الممكنة نظريا، أي (37) بالنسبة لحكم التشابه و (21) لحكم الاختلاف.

جدول (9) متوسطات التبريرات البؤرية والصيغية ونسب احتهالاتها

| ب2   | ب1   | ت    | ر    | م السن   | الأحكا | أنواع التبريرات |
|------|------|------|------|----------|--------|-----------------|
| 171  | 74   | 74   | 61   | عددها    | ت      |                 |
| 8,55 | 3,7  | 3,7  | 3,05 | متوسطها  |        |                 |
| 0,23 | 0,1  | 0,1  | 0,08 | احتيالها |        |                 |
| 252  | 143  | 81   | 50   | عددها    | خ      | بؤرية صحيحة     |
| 12.6 | 7,15 | 4,05 | 2,5  | متوسطها  |        |                 |
| 0,60 | 0,34 | 0,19 | 0,11 | احتهالها |        |                 |
| 42   | 66   | 48   | 44   | عددها    | ت      |                 |
| 2,1  | 3,3  | 2,4  | 2,2  | متوسطها  |        |                 |
| 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0.05 | احتهالها |        |                 |
| 68   | 76   | 46   | 22   | عددها    | خ      | بؤرية خاطئة     |
| 3,4  | 3,8  | 2,3  | 1,1  | متوسطها  |        |                 |
| 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | احتهالها |        |                 |
| 36   | 36   | 70   | 84   | عددها    | ت      |                 |
| 1.8  | 1,8  | 3,5  | 4,2  | متوسطها  |        |                 |
| 124  | 116  | 86   | 80   | عددها    | خ      | صيغة            |
| 6,2  | 5,8  | 4,3  | 4,0  | متوسطها  |        |                 |

ويمكن تشخيص بيانات هذا الجدول في الشكل التالي الذي يوضح التدرجات البيانية للنسب الاحتالية الخاصة بالتبريرات الصيغية.

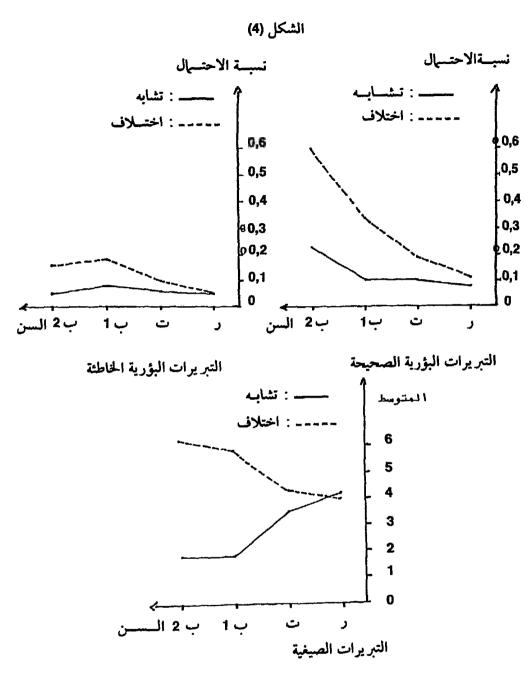

وقد استلزمت مقارنة التبريرات الخاصة بأحكام التشابه والاختلاف، الاستناد إلى أسلوب تحليل التباين، وذلك بقصد استخلاص القيم الفائية المعبرة عن دلالة أثر عاملي السن ونوع الحكم (تشابه أو اختلاف أو هما معا) في هذه التبريرات.

جدول 10 أثر عاملي السن والحكم في أنواع التبريرات

| السن وأحكام<br>التشابه والاختلاف | متوسط الفرق | أحكام التشابه<br>والاختلاف | العوامل<br>أنواع التبريرات |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| ف = 13,37<br>دالـة               | 36,5        | ف = 6,63<br>دالـة          | البؤرية الصحيحة            |
| ف = 08, 4<br>غير دالة            | 3           | ف = 3,19<br>غير دالة       | البؤرية الخاطئة            |
| ف =14,12<br>دالة                 | 45          | ف = 6.89<br>دالة           | التبريرات الصيغية          |

# تسمح معطيات هذا الجدول باستخلاص النتائج الآتية:

- الملاحظ أنه حتى بالنسبة للمفحوصين صغار السن، هناك اجابات تعبر بشكل دال على الإدراك المبكر لأوجه الاختلاف بين دلالات الأفعال المبحوثة أكثر من إدراك أوجه التشابه. فالتباين بين هذين النمطين من الأحكام يتزايد في الارتفاع مع التقدم في السن. وهذه نتيجة تؤكدها من ناحية القيم الفائية للتبريرات البؤرية الصحيحة والصيغية، إذ تمثلت على التوالي في: (ف = 6,63) و (ف = 6,89) ، ومن ناحية أخرى التدرجات البيانية التي يتضمنها الشكل بنفس التبريرات.
- الملاحظ أيضا أن المفحوصين، حتى بالنسبة للمجموعة التي تمثل الروض، وهم من الذين لم تتكون لديهم بعد المعارف الكافية حول دلالة الفعل المعين، يعتبرون الأفعال المبحوثة، وعلى الخصوص في المقارنات العمودية والأفقية أفعالاً غير متردافة. وهذا ما يؤكد مصداقية النتيجة السابقة، حيث أن الطفل،

وكما لاحظنا ذلك أوجه الاختلاف بين الفعلين المقارنين، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة لإدراك أوجه التشابه.

الواقع أن مطالبة الطفل بتعيين أوجه التشابه بين جملتين مشل: وأخذ السيد عمر حلويات/ اشترى السيد عمر حلويات، يستوجب منه التوفر على تمثيلات دلالية تتجاوز في مستوى تجريدها ما يتطلبه منه تعيين أوجه الاختلاف بين الجملتين نفسها. ويعني هذا أنه إذا كان يستلزم الانفصال عن بقية عناصر التمثل الدلالي ليصبح بعد ذلك قابلاً للإدراك من طرف الطفل، فإن عنصر التشابه، وعلى العكس من ذلك، يشترط أولاً مثل هذا الانفصال ليظهر بعد ذلك بمظهر العنصر المشترك القابل للإدراك من لدن الطفل. والحقيقة أن هذه النتيجة لا تختلف كثيراً عها حاولت بعض الدراسات إثباته بالنسبة لبعض أفعال انتقال الملكية (1) وبعض أسهاء الموضوعات (2).

### 5 ـ أنواع النتائج حسب مقارنة الأفعال:

يشكل اختبار (كا 2) الأسلوب الاحصائي الذي اعتمدناه في مقارنة أداءات المفحوصين على مختلف الأفعال المدروسة في هذا البحث، حيث أن الفروق بين هذه الاداءات قد تم اعتبارها ذات دلالات احصائية مؤكدة ابتداء من الحد (0,05).

#### أ ـ الأفعال ونظام اكتسابها:

لقد فضلنا الاعتباد في تحديد دلالات هذه الأفعال ونظام اكتسابها من طرف الأطفال، على طريقتين رئيستين:

<sup>(1)</sup> Bernicot (J), Le developpemnt des représentations sémantiques d'actions, thése de 3e Cycle, poitiers. 1979, p: 118 / 119.

<sup>(2)</sup> Du Boucheron (B), Cotillon (M), «les enfants organisent - ils hiérarchiquement des concepts d'objetds? «Cahiersde psychologie du sud - Est 1978, 21, 17, 35.

#### 1 \_ طريقة اختبار (كا 2):

يتبين من اختبار مقارنة الأفعال الذي وضعناه أن كل فعل من الأفعال المبحوثة (أخذ، أعطى، اشترى اقترض، وأقرض) يندرج في أربع مقارنات متميزة: واحدة تتعلق بالمقارنات الموضوعية، واثنتان ترتبطان بالمقارنات العمودية وواحدة تخص المقارنات الأفقية. فعلى سبيل المثال يوجد فعل (أخذ) في المقارنات الآتية: «أخذ السيد عمر كتاباً/ أخذ السيد عمر منزلاً» بالنسبة للمقارنات ثم أخذ المبيد عمر كتاباً/ اقترض السيد عمر كتاباً» بالنسبة للمقارنات العمودية ووأخذ السيد عمر كتاباً/ أعطى السيد عمر كتاباً» بالنسبة للمقارنات الأفقية. وكما أن فعل (باع) قد تم ادراجه في أربع مقارنات على النحو الآتي: «باع السيد عمر ساعة/ باع السيد عمر عهارة» بالنسبة للمقارنات الموضوعية، و«باع السيد عمر بقرة/ أعطى السيد عمر بالنسبة للمقارنات الموضوعية، و«باع السيد عمر عمر بقرة ثم باع السيد عمر طاولة/ أقرض السيد عمر طاولة/ اشترى عفظة» بالنسبة للمقارنات العمودية، وأخيراً «باع السيد عمر طاولة الشترى

وتبعاً لمفتاح التصحيح الذي اعتمدناه في هذا الاختبار، فإن إجابة الطفل على الفعل المعين تعتبر صحيحة، إذا كانت تتضمن على الأقل، وبالنسبة للمقارنات الأربع، تبريراً بؤرياً صحيحاً واحداً غير متبوع بأي تبرير بؤري خاطىء. وبناء على هذا المعيار نقدم فيا يلي الجدول الكامل للاجابات الصحيحة المقدمة من لدن المفحوصين على كل فعل.

(1) نشير إلى أن الشكل النهائي لهذا الاختبار يوجد في نهاية هذا البحث.

جدول (11) عدد الاجابات الصحيحة على كل فعل

| ب 2 | ب 1 | ن | ر | الأجابات الصحيحة حسب السن / الأفعال     |
|-----|-----|---|---|-----------------------------------------|
| 10  | 5   | 2 | 1 | أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 15  | 9   | 3 | 2 | أعطي                                    |
| 13  | 11  | 5 | 3 | اشتـرى                                  |
| 14  | 3   | 2 | 1 | باع                                     |
| 6   | 2   | 1 | 1 | اقتىرض                                  |
| 8   | 3   | 2 | 0 | أقــرض                                  |

ويمكن تشخيص التدرج البياني لهذه الاجابات من خلال الاعتماد على



بالرجوع إلى معطيات الجدول (11)، نلاحظ أن الفرق بين عدد الاجابات الصحيحة المقدمة من طرف المفحوصين على مختلف الأفعال هو فرق ضعيف، حيث لا يتجاوز في أقصى الحدود تسع إجابات فقط بالنسبة لفعل (أعطى) في مقابل فعل (اقترض)، وكتوضيح لهذه المسألة نقدم فيها يلي هذا الجدول التي يتضمن قيم الفروق بين الاجابات الصحيحة على الأفعال البسيطة (أخذ، أعطى) من جهة والأفعال المعقدة (اشترى، باع، اقترض، أقرض) من جهة أخرى.

جدول (12) الفروق بين الاجابات الصحيحة على الأفعال البسيطة والمعقدة

|      | ب 2 |      | ب 1 |      | ت   |      | ر   | السن            |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----------------|
| أعطى | أخذ | أعطى | أخذ | أعطى | أخذ | أعطى | أخذ | الأفعال البسيطة |
|      |     |      |     |      |     |      |     | الأفعال المعقكة |
| 2+   | 3 – | 2 –  | 6 – | 2 -  | 3 – | 1 -  | 2 – | اشترى           |
| 1+   | 4   | 6+   | 2+  | 1+   | 0   | 1+   | 0   | باع             |
| 9+   | 4+  | 7+   | 3+  | 2+   | 1+  | 1+   | 0   | اقترض           |
| 7+   | 2+  | 6+   | 2+  | 1+   | 0   | 2+   | 0   | أقرض            |

نستنتج من القراءة الأولية للدلالات هذه الفروق أن الطفل يكتسب دلالات الأفعال بغض النظر عن بساطتها أو تعقيدها، حيث يمكنه أن يكتسب دلالة فعل اشترى مثلا، وهو فعل معقد، في نفس الوقت الذي يكتسب فيه دلالة فعل أخذ، وهو فعل بسيط. فالفرق بين اجاباته الصحيحة على هذين الفعلين هو فرق ضئيل.

ولكي نتحقق بشكل أكثر من دلالة هذه الفروق اعتمدنا على اختبار (كا 2) الذي أسعفنا في انجاز عدة مقارنات يتعلق أهمها بالأفعال البسيطة والمعقدة من جهة ثانية ثم أخيراً الأفعال المبحوثة ككل.

### - دلالة الفروق بين الأفعال البسيطة والمعقدة: جدول (13) الإجابات الصحيحة على الأفعال البسيطة

|             | ب2   |    |             | ب1  |    |             | ت   |   |             | ,        |       | السن             |
|-------------|------|----|-------------|-----|----|-------------|-----|---|-------------|----------|-------|------------------|
| کا2         | کہ   | ک  | کا2         | کَ  | ک  | کا2         | کَ  | ک | کا2         | خ_(2)    | کـ(۱) | الفر وقودلالاتها |
|             |      |    |             |     |    |             |     |   |             |          |       | الأفصال          |
| 0,17        | 11,5 | 10 | 1,56        | 8   | 5  | 0,75        | 3,5 | 2 | 0,25        | 2        | 1     | _ أخذ            |
| غير<br>دالة | 11.5 | 13 | غير<br>دالة | 8   | 11 | غير<br>دالة | 3.5 | 5 | غير<br>دالة | 2        | 3     | ـ اشتر <u>ی</u>  |
| 0.96        | 8    | 10 | 0,57        | 3,5 | 5  | 0           | 1,5 | 2 | 0,50        | 1        | 1     | _ أخذ            |
| غير         |      |    | غير         | ۸.  |    | غير<br>دالة | 4.5 |   | غير<br>دالة |          |       |                  |
| دالة        | 8    | 6  | دالة        | 3,5 | 2  |             | 1,5 | 1 | <b></b>     | 1        | 1     | ـ اقترض          |
| 0,37        | 19   | 10 | 0,12        | 4   | 5  | 0,25        | 2   | 2 | 0.50        | 1        | 1     | _ أخذ            |
| غير<br>دالة | 19   | 14 | غير<br>دالة | 4   | 3  | غير<br>دالة | 2   | 2 | غير<br>دالة | 1        | 1     | _ باع            |
| 0.05        | 9    | 10 | 0,12        | 4   | 5  | 0,25        | 2   | 2 | 0           | 0.5      | 1     | _ أخذ            |
| غير<br>دالة |      |    | غير<br>دالة | 4   |    | غير<br>دالة |     | 2 | غير<br>دالة | 0,5      | 0     | f                |
| - CILP      | 9    | 8  | داله        | 4   | 3  |             | 2   | 2 | دانه        | <u> </u> | U     | _ أقرض           |
| 0.03        | 14   | 15 | 0.05        | 10  | 9  | 0,12        | 4   | 3 | 0           | 2,5      | 2     | _ اعطی           |
| غير<br>دالة | 14   | 13 | غير<br>دالة | 10  | 11 | غير<br>دالة | 4   | 5 | غير<br>دالة | 2,5      | 3     | _ اشتری          |
| 3,04        | 10,5 | 15 | 3,27        | 5,5 | 9  | 0,25        | 2   | 3 | 0           | 1,5      | 2     | _ أعطى           |
| غير<br>دالة | 10,5 | 6  | غير<br>دالة | 5,5 | 2  | غير<br>دالة | 2   | 1 | غير<br>دالة | 1,5      | 1     | _   اقترض        |
| 0           | 14,5 | 15 | 2,08        | 6   | 9  | 0           | 2,5 | 3 | 0           | 1.5      | 2     | _ أعطى           |
| غير<br>دالة |      |    | غير         |     | _  | غير         |     |   | غير         |          |       |                  |
| -           | 14,5 | 14 | دالة        | 6   | 3  | دالة        | 2,5 | 2 | دالة        | 1,5      | 1     | ـ باع            |
| 1,56        | 11,5 | 15 | 2,08        | 6   | 9  | 0           | 2,5 | 3 | 0,50        | 1        | 2     | ۔ اعطی           |
| غير<br>دالة | 11,5 | 8  | غير<br>دالة | 6   | 3  | غير<br>دالة | 2,5 | 2 | غير<br>دالة | 1        | 0     | ۔ أقوض           |

والمعقدة ودلالة فروقها (درجة الحرية = 1)

<sup>(1)</sup> يشير الرمز (ك) إلى التكرار التجريبية المتضمنة في الجدول (12).

<sup>(2)</sup> يشير الرمز (ك الله التكرارات النظرية التي تساوي إلى حاصل قسمة التكرارات التجريبية للفعلين المقارنين على اثنين.

تؤكد قيم (كا 2) الواردة في هذا الجدول أن الفروق بين الاجابات الصحيحة للمفحوصين على الأفعال البسيطة والمعقدة لا تحظى في مجملها، وتبعا للمستويات النهائية المعتمدة، بالدلالة الاحصائية الكافية. فعلى الرغم من الدلالة النسبية للفروق بين الاجابات الصحيحة المتعلقة بفعل (أعطى) من جهة وأفعال (اقترض وباع وأقرض) من جهة أخرى، حيث أن أطفال الابتدائي الأول البالغين سن الثامنة يعرفون الفعل الأول أكثر من الأفعال الثلاثة الأخرى، على الرغم من ذلك يبدو أن الطفل يكتسب في الغالب هذه الأفعال بشكل متوازٍ بغض النظر عن بساطتها أو تعقدها.

ــ دلالة الفروق بين الأفعال المعقدة : جدول (14) الاجابات الصحيحة على الأفعال المعقدة ودلالة الفروق بينها ( درجة الحرية : 1 )

| رد –<br>-                  | _        | 0,5 | ار<br>ا<br>ا   | 2      | 20            | 음             | ဒ          | ω      | ئے ہے۔<br>ان | 14             | ======================================= | عنا ير<br>ن<br>ان  |
|----------------------------|----------|-----|----------------|--------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| ا أهرض                     | 0        | 0,5 | , o            | N      | 2             | 0             | 3          | ဒ      |              | œ              | ⇉                                       | 1,13               |
| ــ اشتری                   | ω        | 1,5 | 블              | 51     | 3,5           | ي<br>دالة     | 11         | 7      | <u>ئا</u> ر  | 13             | 10,5                                    | ڪئ <sup>ا</sup> 'ر |
| ا أفرض                     | 0        | 1,5 | 1,33           | N      | <u>ვ</u><br>წ | 0,57          | အ          | 7      | 3,50         | 8              | 10,5                                    | 0,76               |
| دب –                       |          |     | <u>ئ</u> : الج | 22     | 1,5           | ئا <u>.</u> ك | 3          | 2,5    | ئا <u>ئا</u> | <del>1</del> 4 | 10                                      | ئے 'کھ             |
| – افترض                    | <b>-</b> |     | 0              |        | <b>1</b> ,5   | 0             | 0          | 2,5    | 0            | 6              | 10                                      | 2,45               |
| ۔ اشتری                    | 3        | 12  | <u>ئا</u> :    | ڻ<br>ن | ပ             | ئے۔<br>دا     | 11         | 6,5    | مالة         | 13             | 9,5                                     | الله الله          |
| ا آفترض<br>ا               | -4       | N   | 0,25<br>6.     | -4     | ω             | <br>\$. 50    | N          | ე<br>ე | 4,92         | 6              | 9,5                                     | 1,89               |
| الفروق ودلالتها<br>الأفعال | ل<br>لم  | h、  | 215            | h      | h             | 215           | h          | h      | 215          | <b>հ</b>       | <b>ل</b> م،                             | 215                |
| السن                       | ر        |     |                | Ģ      |               |               | . <b>†</b> |        |              | ۲۹.            |                                         |                    |
|                            |          |     |                |        |               |               |            |        |              |                |                                         |                    |

يظهر من معطيات هذا الجدول أن الفروق بين الاجابات الصحيحة المقدمة من طرف المفحوصين على الأفعال المعقدة لا تحظى في أغلبها بالدلالة الاحصائية اللازمة. فباستثناء حالة واحدة ظهر فيها أن أطفال الابتدائي الأول يعرفون فعل اشترى بنسبة أفضل من فعل اقترض، حيث وصلت قيمة (كا2) إلى (4,92)، فإن القيم الأخرى جاءت كلها ضعيفة، اللهم ما يتعلق بالدلالة النسبية المؤكدة عند الحد (0,10) لقيم الفرق بين فعل اقترض وباع من جهة، إذ أن أطفال الابتدائي الثاني يعرفون فعل باع بنسة أكبر من فعل اقترض، وبين فعلي أقرض واشترى من جهة ثانية، حيث أن أطفال الابتدائي الأول يعرفون فعل اشترى بنسبة أفضل من فعل أقرض.

جدول (15) الاجابات الصحيحة على الأفعال المتضادة ودلالة الفروق بينها

ــ دلالة الفروق بين الأفعال المتضادة:

| ه <u>نا</u> نه. | 0,07    | ئا کھ             | 0              | هنا ريم.     | 0,64    |         | 215             |            | : |
|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------------|------------|---|
| 7               | 7       | 13,5              | 13,5           | 12,5         | 12,5    |         | h.              |            |   |
| œ               | 6       | 14                | <del>1</del> 3 | 5            | 10      |         | h               | <b>.</b> 2 |   |
| ئى ئىڭ<br>داك   | 0       | <u>ئ</u> رکم.     | 3,50           | <u>ئ</u> 'ه. | 0,64    |         | 215             |            |   |
| 2,5             | 2,5     | 7                 | 7              | 7            | 7       |         | لر،             |            |   |
| ω               | 2       | ω                 | 11             | ဖ            | 5       |         | h               | · <b>c</b> |   |
| عاريم.          | 0       | مارية.<br>دالة    | 0,57           | منالة        | 0       |         | 215             |            |   |
| 1,5             | 1,5     | အ<br>ဘ            | 3,5            | 2,5          | ر<br>ال |         | لم،             |            |   |
| N               | 1       | N                 | 5              | 3            | N       |         | Ն               | (·         |   |
| ئے کہ<br>ان     | 0       | م<br>دانه<br>دانه | 0,25           | <u>ئا</u> بھ | 0       |         | 2اح             |            |   |
| 0,5             | 0,5     | 73                | N              | 1,5          | 1,5     | }<br>}  | لم.             |            |   |
| 0               |         |                   | ω              | N            |         |         | l۸              | ٠          |   |
| - اقرض          | ا أفترض | رن –<br>درنا      | – اشتری        | ا أعطى       | ا أجذ   | الأفعال | الفروق ودلالتها | السن       |   |

يلاحظ من معطيات هذا الجدول أن الفروق بين الاجابات الصحيحة للمفحوصين على الأفعال المتقابلة هي فروق ضئيلة جدا، إذ أنها في مجموعها تفتقر إلى الدلالة الاحصائية الكافية. هناك استثناء واحد يرتبط بالفرق الموجود بين الاجابات الصحيحة على فعل (اشترى) من جهة وفعل (باع) من جهة أخرى. فقيمة هذا الفرق قد بلغت (كا 2=3.5) وهي قريبة نسبيا من القيمة (3,84) التي تعبر عن الحد الأول (0,05) من حدود الثقة والشك. ويعني هذا أن أطفال الابتدائي الأول يعرفون فعل (اشترى) بنسبة أكبر من معرفتهم لفعل (باع).

### \_ دلالة الفروق بين الاجابات الصحيحة على الأفعال تبعا للسن:

بالرجوع إلى الجدول (11) الذي يتضمن عدد الاجابات الصحيحة المقدمة من طرف المفحوصين على كل فعل، يمكننا أن نتحقق الأن من كمية التزايد الطردي لهذه الاجابات تبعا للتقدم في السن وذلك من خلال استخلاص قيم (كا 2) المعبرة عن دلالات هذا التزايد.

جدول (16) ارتفاع عدد الاجابات الصحيحة تبعا للسن

| الدلالة الاحصائية | قیم کا 2             | ب 2 | ب 1 | ت | ر | السن    |
|-------------------|----------------------|-----|-----|---|---|---------|
|                   | (درجة<br>الحرية = 2) |     |     |   |   | الأفعال |
| دالة عند 0,01     | 8,43                 | 10  | 5   | 2 | 1 | أخذ     |
| دالة عند 0,01     | 12,50                | 15  | 9   | 3 | 2 | أعطى    |
| دالة عند 0,05     | 6,62                 | 13  | 11  | 5 | 3 | اشترى   |
| دالة عند 0,01     | 18,60                | 14  | 3   | 2 | 1 | باع     |
| غير دالة          | 4,40                 | 6   | 2   | 1 | 1 | اقترض   |
| دالة عند 0,05     | 8,21                 | 8   | 3   | 2 | 0 | أقرض    |

يتضح من الدالة الاحصائية لقيم (كا 2) المرصودة في هذا الجدول أن عدد الاجابات الصحيحة، وباستثناء تلك التي ترتبط بفعل اقترض، يتزايد مع التطور النهائي.

#### 2\_طريقة نسبة الاحتيال:

يمكن معالجة أيضا نظام استيعاب هذه الأفعال من طرف الأطفال بناء على حساب نسب احتالات الاجابات الصحيحة على النحو الآي(1):

جدول (17) الأفعال ونسب احتمالات الاجابات الصحيحة

| أقرض   | اقترض  | باع    | اشتری  | أعطى   | أخذ    | الأفعال |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| /0,33/ | /0,22/ | /0,66/ | /0,61/ | «0,88» |        | أخذ     |
| /0,24/ | /0,13/ | /0,41/ | /0,48/ |        | «0,51» | أعطى    |
| «0,37» | «0,25» | «0,43» |        | (0,46) | (0,31) | اشتری   |
| «0,45» | «0,15» | _      | «0,55» | (0,65) | (0,60) | باع     |
| «0,30» |        | «0,20» | «0,40» | (0,15) | (0,40) | اقترض   |
| _      | «0,23» | «0,38» | «0,69» | (0,38) | (0,23) | أقرض    |

تبعاً للتمييز الذي أقمناه في هذا الجدول بين ثلاثة مستويات من النسب الاحتمالية، يمكننا أن نتأكد من مدى مصداقية الفرضية القائلة بأن دلالة الفعل

<sup>(1)</sup> كمثال على ذلك، نشير إلى أنه ليس هناك سوى (16) إجابة صحيحة على فعل أعطى ضمن (18) إجابة صحيحة على فعل (أخذ)، وبالتالي فإن نسبة الاحتال تساوي هناك إلى (0,88)، أي حاصل قسمة (16) على (18).

تتشكل عند الطفل بناء على الخبرات والتجارب التي يمر بها، حيث أن بؤرة فعل بسيط مثل «أخذ» لا تتكون بالضرورة قبل بؤرة فعل معقد مثل «اشترى» أو العكس. وهكذا فالملاحظ أن نسب الاحتمالات المستخلصة في هذا المجال تتوزع على النحو الآتي:

- ـ تشير النسب الموضوعة بين خطين (/.../)إلى أن الطفل غالبا ما يكتسب دلالات الأفعال المبيطة (أخذ، أعطى) قبل اكتسابه لدلالات الأفعال المعقدة (اشترى، باع، اقترض، أقرض).
- ـ تشير النسب الموضوع بين قوسين (...) إلى أن اكتساب الطفل لفعل معقد مثل «اشترى» يتساوق ضمنياً مع اكتسابه لفعل بسيط مثل «أخذ». فباستثناء النسب المعبرة عن علاقة فعلي (اقترض وأعطى) ثم فعلي (أقرض وأخذ) التي لم تتجاوز على التوال: (0,15) و (0,23)، فإن بقية النسب تبدو مرتفعة.
- \_ وتشير النسب الموضوعة بين مزدوجتين «...» إلى كميات العلاقات الموجودة بين الأفعال البسيطة من جهة والأفعال المعقدة من جهة أخرى، وهي كميات وسيطة بين النسب الأخرى.

وحتى نتحقق أكثر من أهمية هذه الاستنتاجات الأولية سنحاول فيها يملي استخلاص قيمة الفروق بين هذه المستويات الثلاثة معتمدين في ذلك على اختبار (كا 2) ودلالته الاحصائية(1).

<sup>(1)</sup> نشير إلى أن قيمة الوسيط لنسب الاحتمالات الواردة في الجدول (17) تساوي إلى (0,40).

جدول (18) دلالة الفروق بين نسب الاحتمالات في المستويات الثلاثة

| الدلالة<br>الاحصائية | کا 2 | المجموع | عدد النسب<br>الأكثر من 0,40 | عدد النسب<br>الأقل من 0,40 | نسب الاحتمالات<br>أنواع الاحتمالات |
|----------------------|------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                      |      | 8       | 4                           | 4                          | بین خطین                           |
|                      |      | 8       | 4                           | 4                          | بين قوسين                          |
|                      |      | 14      | 7                           | 7                          | بین مزدوجتین                       |
| غير دالة             | 1,67 | 30      | 15                          | 15                         | المجموع                            |

#### ب ــ الأفعال ونظام اكتساب مركباتها العامة والخاصة

يتعلق الأمر في هذه الفقرة بفحص نظام اكتساب الأفعال المعقدة وعناصرها العامة والخاصة. ويتضمن الجدول التالي عدد المفحوصين الذين أدلوا باجابات تنطوي على الأقل، وبالنسبة لكل فعل من هذه الأفعال، على عنصر لتحويل الملكية (مركب عام) أو عنصر لتحويل النقود وإرجاع الموضوع (مركبات خاصة).

جدول (19) الأفعال المعقدة وعدد المركبات العامة والخاصة

| ب 2 |    | ب 1 |   | ن |   | ر    |      | السن           |  |
|-----|----|-----|---|---|---|------|------|----------------|--|
| خ   | ع  | خ   | ع | خ | ع | خ(۵) | ع(۱) | أنواع المركبات |  |
|     |    |     |   |   |   |      |      | الأفعال        |  |
| 12  | 10 | 11  | 9 | 8 | 5 | 6    | 3    | اشترى          |  |
| 12  | 11 | 5   | 8 | 4 | 6 | 2    | 3    | باع            |  |
| 7   | 8  | 4   | 6 | 4 | 4 | 1    | 2    | اقترض          |  |
| 8   | 7  | 7   | 6 | 4 | 3 | 0    | 1    | أقرض           |  |

ويمكن تشخيص التدرجات البيانية لهذه المعطيات على النحو الآتي:



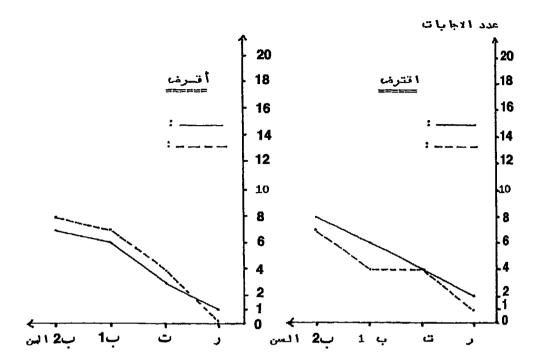

ومن خلال تطبيق اختبار (كا2) على معطيات الجدول (19) توصلنا إلى تحديد، وبالنسبة لكل فعل معقد ولكل مستوى نمائي، نسب الفروق ودلالاتها الاحصائية بين عدد المركبات العامة، وعدد المركبات الخاصة، ويوضح الجدول الآي مضمون هذه الفكرة.

<sup>(1)</sup> يشير هذا الرمز إلى المركبات العامة.

<sup>(2)</sup> يشير هذا الرمز إلى المركبات الخاصة.

جدول (20) الاجابات الصحيحة على الأفعال المتضادة ودلالة الفروق بينها ( درجة الحرية = 1 )

| <u>ڪ</u> '۾.    | ا <u>د</u> الم      | ون الله 0<br>الله الله 1 | 0,04<br>غير<br>دالة  | 2i5                          |          |
|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 7,5             | 7,5<br>7,5          | 11,5<br>11,5             | # #                  | لر،                          |          |
| 3               | 7 8                 | 11<br>12                 | 10<br>12             | հ                            | ).<br>23 |
| <u>ځا</u> نړ. ٥ | 0,10<br>21.6        | 3,30<br>غير<br>دالة      | 0,05<br>مارد<br>داخة | 215                          |          |
| ე. ე.<br>ე.     | <i>O</i> 1 O1       | ეი ეი<br>ეი ეი           | 10                   | <b>ل</b> ر،                  |          |
| 7 6             | 6 4                 | ഗ യ                      | 11 9                 | հ                            | ·ť       |
| <u>ئے ہے</u> ہ  | 0,12<br>غير<br>دالة | 0,10<br>مين<br>دالة      | 0,30<br>غير<br>دالة  | 2اح                          |          |
| ე ე<br>ე ე      | 4 4                 | <b>01</b> 01             | თ თ<br>თ თ           | لم                           |          |
| ω 4             | 4 4                 | 0 4                      | οο <b>(</b> 1        | Ь                            | Ç.       |
| <u>ځا</u> کړ.   | ع <u>نا</u> يو.     | من به. ٥                 | 1,08<br>غير<br>دالغ  | 2اح                          |          |
| 0,5             | 1,5                 | ,N ,N<br>(H ,U           | 4,5<br>50            | لم،                          |          |
| 0 -             |                     | <i>υ</i> 1 ω             | ത ധ                  | <sub>և</sub>                 | L.       |
| أقرض            | أفترض               | رذ                       | اشتری                | الفروقي ودلالاتها<br>الأفعال | السن     |

نستنتج من معطيات هذا الجدول أن الفروق بين عدد المركبات العامة وعدد المركبات الخاصة لا تحظى بشكل عام بالدلالة الاحصائية المطلوبة رغم أن عدد المركبات الخاصة يتجاوز فيها يبدو عدد المركبات العامة. إلا أن الأخذ بهذا الاستنتاج يستوجب نوعاً من الحذر إذ يجب ألا ننسى أن المركبات العامة لتحويل الموضوع لا يمكنها أن تعبر سوى على أوجه التشابه، في حين أن المركبات الخاصة، وعلى العكس من ذلك، فهي تعبر في آن واحد على أوجه التشابه والاختلاف. ولهذا لا ضرورة للاستغراب حينها نلاحظ أن عدد تبريرات الاختلاف يتجاوز عدد تبريرات التشابه، وبالتالي لابد من التسليم بأن هذا العامل قد لعب دوره الفعال في النتائج المتضمنة في هذا الجدول.

# ثانياً: مناقشة النتائج واختبار الفرضيات:

يمكن التركيز في مناقشة أهم نتائج هذا البحث على المحاور الرئيسة التالية:

### 1 ـ عامل السن وأثره في اكتساب دلالة الأفعال:

أ ـ لقد أفضى بنا التحليل الاحصائي لأنواع التبريرات المقدمة من لدن المفحوصين إلى أن عدد العناصر البؤرية للتمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية يتزايد مع التطور النهائي بشكل تصاعدي بالنسبة للتبريرات البؤرية الصحيحة (الجدول: 3) وبشكل تنازلي بالنسبة للتبريرات البؤرية الخاطئة (الجدول: 5) وهذا ما وبشكل ثابت وأحيانا بطىء بالنسبة للتبريرات الصيغية (الجدول: 7). وهذا ما يبرهن على أن التمثل الدلالي للفعل المعين يتركب عند أطفال الروض البالغين سن الخامسة من عناصر صيغية محسوسة لا تتطور بشكل دال مع التدرج النهائي ومن عناصر بؤرية مجردة (عامة وخاصة) تكون في البداية قليلة نسبياً ثم تتكاثر بالتدريج مع التقدم في السن.

إذن، فالنتيجة هي أن عدد التبريرات البؤرية الصحيحة المقدمة من طرف المفحوصين، وخاصة الصحيحة منها، يرتقي مع التطور النهائي، في حين أن عدد التبريرات الصيغية يبقى ثابتاً أو يميل أحياناً إلى التقلص النسبي ما عدا في حالات

محدودة تتمثل على الخصوص في المقارنات الموضوعية، وبصورة أساسية تلك التي يعبر فيها أطفال الابتدائي الأول والثاني على أحكام الاختلاف (الجدول: 7).

ب ـ الواقع أن الأطفال الذين يشكلون عناصر عينة هذا البحث، بما في ذلك أطفال الروض البالغين سن الخامسة، غالبا ما يميزون بين الأفعال المدروسة بناء على عناصرها الصيغية المحسوسة المغايرة تماما لعناصرها البؤرية المجردة، وبالتالي فإن اكتسابهم لدلالات هذه الأفعال عادة ما يتم في الآن نفسه أو لنقل بشكل تزامني. وإن ما يؤكد مصداقية هذه النتيجة هي أن هؤلاء الأطفال، بما في ذلك أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة، لم يتمكنوا، فيها يبدو من معطيات (الجدول: 5)، من الوصول إلى الحد الأقصى من التبريرات البؤرية الصحيحة.

ج \_ إن أهم ما يلاحظ على هاتين النتيجتين، هو اختلافها الجذري من ناحية عها ذهبت إليه دراسة (د. جنتنر 1975) في كون أن الأطفال يكتسبون مفاهيم تحويل الملكية تبعا لهذا التدرج: فعند سن الرابعة يومئون بشكل جيد فعلي (أخذ وأعطى)، وعند سن السادسة يومئون فعلي (سدد وتبادل)، وعند سن الثامنة يومئون أفعال (اشترى وباع وأنفق)<sup>(1)</sup>. ومن ناحية أخرى اختلافها النسبي عها أكدت عليه أولاً دراسة (ج. برنكوت 1979) من أن الأطفال المتراوحة أعهارهم بين الثامنة والتاسعة يقدمون اجابات تعبر على المقارنة الصحيحة للأفعال المتناولة في هذا البحث<sup>(2)</sup>، وثانياً دراسة (ب. دي بوشرون، 1981) التي تنص على أن سن التاسعة تشكل المرحلة الثالثة والأخيرة لاستقرار التمثلات الدلالية كتمثلات عبردة مكونة من عناصر بؤرية مستقلة<sup>(3)</sup>.

## 2\_ مظاهر العلاقة بين اكتساب الأفعال البسيطة والأفعال المعقدة

أ \_ إن التمثل الدلالي للفعل لا يتشكل، على ما يبدو من نتائج هذا البحث، من خلال التنظيم التدريجي للعناصر الدلالية المجردة وانضهامها المتواصل. فهو لا

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 30.

<sup>(2)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 31.

<sup>(3)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 32.

يتكون عند الطفل بناء على الانتقال من العناصر الدلالية العامة إلى العناصر الدلالية الخاصة. وهذه مسألة تعبر عليها بشكل واضح العلاقة الطردية الموجودة بين عدد الاجابات الصحيحة ومستويات السن، إذ وكيا أكدنا على ذلك تعليقنا على بيانات (الجدول: 13)، فإن عدد الاجابات الصحيحة على الأفعال البسيطة والمعقدة يتزايد بصورة إيجابية مع التطور النهائي وبتوازي كل من العناصر العامة والخاصة على حد سواء. فعلى الرغم من الدلالة النسبية للفروق بين الاجابات الصحيحة المتعلقة بفعل «أعطى» من جهة وأفعال «اقترض، باع وأقرض» من جهة أخرى، حيث أن أطفال الابتدائي الأول البالغين سن الثامنة يفهمون دلالة الفعل الأول بنسبة أفضل من دلالات الأفعال الأخرى، على الرغم من ذلك فإن هؤلاء الأطفال يكتسبون دلالة هذه الأفعال بشكل متوازي ومتزامن بغض النظر عن بساطتها أو تعقيدها، وبالتالي فإن اكتسابهم للدلالة البؤرية المجردة للأفعال المعقدة (اشترى، باع، اقترض، وأقرض) لا يتضمن بالضرورة اكتسابهم لدلالة المعقدة (أخذ وأعطى).

ب\_ إن نظام اكتساب الأطفال لأفعال تحويل الملكية يستجيب فيها يبدو منمعطيات (الجدول: 14) لأسباب ذرائعية منفعية أكثر منها منطقية (أ). فالفروق الملاحظة بين هذه الأفعال لا يمكن تأويلها أو تفسيرها على ضوء نموذج التعقيد الدلالي المقترح من طرف (إ. كلارك) والمبني فقط على مسلمات منطقية، بل العكس هو الصحيح، إذ أن الأطفال قد أبانوا في هذا البحث على معرفتهم لدلالة فعل (اشترى) بنسبة تتجاوز في مداها معرفتهم لأفعال (اقترض، أقرض وأخذ). وأكثر من هذا فإن أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة يفهمون دلالة فعل (باع) بحجم أكبر من فهمهم لدلالات أفعال (أخذ، اقترض، وأقرض).

إذن، وكما أشرنا إلى ذلك خلال تعليقنا على معطيات (الجدول: 13)، فإن الأطفال غالباً ما يدركون دلالات بعض الأفعال المركبة (خاصة اشترى وباع) بنسب تتجاوز في مضامينها نسب إدراكهم لدلالات بعض الأفعال البسيطة (خاصة، أخذ) والمعقدة (خاصة اقترض وأقرض). وفي تقديرنا الشخصي إن مرد

<sup>(1)</sup> يمكن الرجوع إلى مقدمة هذا البحث.

هذه الفروق في نظام اكتساب دلالات أفعال تحويل الملكية لا يكمن في عوامل منطقية أو ما يشبه ذلك، بل يرجع في الأصل إلى التجارب والخبرات التي مر بها هؤلاء الأطفال. ويعني هذا أن التمثلات الدلالية للأفعال الدالة على الأحداث المتداولة والمواقف المألوفة داخل الأوساط الاجتهاعية لهؤلاء، هي التي تحظى وبغض النظر عن بساطتها أو تعقيدها، بالأسبقية على غيرها سواء على مستوى الشكل والظهور أو على مستوى البنينة المتنامية.

ج — إن الاعتماد في هذا البحث على بعض المقارنات الهادفة إلى تحديد العنصر الدلالي المشترك بين أفعال: أخذ/ اشترى، أعطى / باع، أخذ/ اقترض. الخ، قد تسبب لدى المفحوصين في مواجهة عدة صعوبات وفي مقدمتها فشلهم في عزل وتمييز المظاهر الدلالية المختلفة لهذه الأفعال. وربحا هذا ما يفسر الانخفاض النسبي للاجابات الصحيحة المقدمة من لدن هؤلاء على مثل هذه الأفعال، بما في ذلك إجاباتهم على فعلي: (أخذ وأعطى)، وهي من الأفعال المالوفة والمتداولة في أوساطهم. فكثيرة هي الاجابات التي وجدناها أثناء تضريغ بيانات هذا البحث تعبر من ناحية على فعلي (باع وأقرض) باستخدام دلالة فعل (أعطى) أو العكس، وتعبر من ناحية أخرى على فعلي: (اشترى واقترض) باستخدام دلالة فعل (أخذ) أو العكس، ونعتقد أن سبب هذا الغموض يرجع في جانبه الأكبر إلى الأساليب المتبعة في توظيف دلالات هذه الأفعال داخل الأوساط الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، إذ غالبا ما نجدها تعبر عن أحداث ومواقف كثيرة التنوع والتباين من قبيل: وسأعطيك سيارتي . أعطيني بعض الدراهم . . الدكان أمامك خُذْمًا تُريد . . انصحك بأخذ القطار عوض الحافلة . . الخ « .

د \_ إن أهم ما يمكن تسجيله على المنحى العام لهذه النتائج الثلاث هو تساوقها الشبه كامل من ناحية أولى مع إحدى نتائج البحث الذي أنجزته (ج. برنكوت) حول دلالة نفس الأفعال، ونعني بها تلك التي تشير إلى أن اكتساب دلالة فعل معقد مثل: (اشترى، باع، اقترض وأقرض) لا ينطوي بالضرورة على اكتساب دلالة فعل بسيط مثل: (أخذ وأعطى)(1). ومن ناحية ثانية اختلافها التام مع

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 31.

إحدى نتائج الدرااسة التي قام بها (د. جنتن) والتي مؤداها أن الطفل عادة ما يكتسب الأفعال البسيطة (أخذ وأعطى) ذات السهات الدلالية المحدودة قبل الإفعال المعقدة (اشترى وباع) ذات السهات الدلالية المتعددة (أ). ومن ناحية ثالثة وأخيرة تأكيدها من جهة على أن الطفل غالباً المعقدة (خاصة اشترى وباع) بنسب تتجاوز في كمها نسب إدراكه لدلالة الأفعال البسيطة (خاصة أخذ)، ومن جهة أخرى تركيزها على أهمية الخبرات والتجارب التي يمر بها الطفل في تشكل تمثلاته الدلالية.

# 3 ـ مظاهر العلاقة بين اكتساب المركبات العامة والمركات الخاصة

أ \_ إن الأطفال الذين تم إخضاعهم للاختبار قد أبانوا على إدراكهم لأوجه التشابة. وهذه مسألة لمسناها حتى لدى أطفال الروض البالغين سن الخامسة، إذ وعلى الرغم من محدودية معارفهم حول دلالة الفعل المعين، فقد وجدناهم يؤكدون وبشكل خاص في المقارنات العمودية والأفقية على اختلاف الأفعال وتباينها. وهذا ما يؤكد على أن الطفل غالبا ما يركز على أوجه الاختلاف بين الفعلين المقارنين عوض تركيزه على أوجه التشابه. وعلى أي فإن التباين بين هذه الأحكام يتزايد في الارتفاع مع التطور النهائي (الجدول: 9).

ب\_ الواقع أن العناصر البؤرية للمركبات العامة (تحويل الملكية) تتزامن في تشكلها عند الأطفال مع تشكل العناصر البؤرية للمركبات الخاصة (تحويل النقود، ارجاع الموضوع). فالفروق بين عدد هذه العناصر، وتبعا للاجابات الصحيحة المقدمة من لدن المفحوصين على الأفعال المعقدة، لا تحظى في معظمها بالدلالة الاحصائية التي ترجح كفة هذا العدد أو ذاك.

فباستثناء حالة واحدة ظهرر فيها أن أطفال الابتدائي الأول البالغين سن الشامنة يعرفون دلالة فعل (اشترى) بنسبة أكبر من معرفتهم لدلالة فعل (اقترض)، فليس هناك فرق في المنحى العام لاكتساب عناصر هذه الأفعال ومركباتها العامة والخاصة (الجدول: 20). وفي اعتقادنا أن هذا الاستثناء هو في

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البَحث، ص: 30.

المواقع ناتج عن الغموض الاصطلاحي لفعل (اقترض) في حد ذاته، إذ وكها لاحظنا ذلك أثناء التطبيق فإن أغلب المفحوصين، بما في ذلك أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة، يطالبون بإعادة الجمل التي تنطوي على هذا الفعل وعلى فعل (أقرض) أيضا. فكثيرة هي الاجابات التي جاءت غامضة أو أحياناً خاطئة على هذين الفعلين نظرا لغموضها اللغوي وتعدد مترادفاتها، حيث نجد في مقابل (اقترض): أعار وسلف.

ج \_ يظهر من مضامين هاتين النتيجتين أن التمثلات الدلالية للأفعال المعقدة لا تتشكل عند الطفل بناء على الانتقال من العناصر الدلالية العامة (تحويل الملكية) إلى العناصر الدلالية الخاصة (تحويل النقود وإرجاع الموضوع) كما تنص على ذلك إحدى نتائج دراسة (د. جنتن)<sup>(1)</sup>، بل إن انبناء هذه التمثلات عند الطفل يتم بشكل متزامن. وربما أن ما توصلت إليه (ج. برنكوت) في هذا النطاق لا يختلف كثيراً عمَّا خلصنا إليه سوى في ترجيحها لكفة عدد المركبات الخاصة على كفة عدد المركبات العامة العامة العلمة المركبات العامة العلمة على كفة عدد المركبات العامة الم

#### 4 \_ فرضيات البحث وحدود مصداقيتها:

لقد فضلنا الابقاء في هذا المجال على ثلاثة استنتاجات رئيسة، كلها تبين مصداقية الفرضيات التي انطلقنا منها واضعة بذلك علامات استفهام كبيرة أمام نتائج بعض الدراسات التي تناولت نفس الأفعال بالبحث والتقصي، وفي مقدمتها دراسات (د. جنتنر) و(إ، كلارك) و (ب. دي بوشرون).

#### أ \_ الاستنتاج الأول:

تشكل العناصر الصيغية جزءاً من التمثلات الدلالية للأطفال المتراوحة أعيارهم بين الخامسة والتاسعة. وقد تم التأكدمن عدم التساوق المتنامي بين هذه العناصر والمستويات النائية المعتمدة، حيث هناك تباين واضح بينها وبين هذه

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 30.

<sup>(2)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص: 31.

المستويات. وهذا ما يعبر على الارتباط الوثيق بين مكونات هذه العناصر وخصائص الموضوعات، وبالتالي وظائف هذه الأخيرة التي غالبا ما تنطوي عليها المواقف والأحداث التي تدل عليها الأفعال المدروسة. وعلى أساس هذا الاستنتاج تصبح الفرضية الأولى لهذا البحث ذات مصداقية واضحة، إذ أن الطفل يكتسب بالفعل صيغ الفعل المعين قبل بؤرته.

#### ب \_ الاستنتاج الثاني:

إذا كانت العناصر البؤرية الصحيحة تتزايد مع التطور النهائي، فهذا يعني أن العناصر البؤرية المحددة سلفا توجد هي الأخرى، وبدون أدنى شك، في التمثلات الدلالية للأطفال. إلا أنه ومع ذلك، فإن اكتساب هذه العناصر لا يتم بشكل متكامل إلا في سن متقدم، حيث أن أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة، وتبعا لنتائج هذا البحث، لم يفلحوا في التعرف الكامل على هذه العناصر. وهذا ما يؤكد مصداقية الفرضية الثانية التي تنص على التكون التدريجي للعناصر البؤرية للفعل المعين وبالتالي التشكيك في المرحلة الثالثة التي تعتبرها (ب. دي بوشرون) بمثابة المرحلة الأخيرة لارتقاء التمثلات الدلالية المجردة المتكونة من عناصر بؤرية مستقلة (أ). فكها أشرنا إلى ذلك في الفقرات السابقة (مناقشة النتائج)، فإن الأطفال البالغين سن التاسعة لم يتوفقوا في الوصول إلى هذا المستوى من تجريد العناصر وتعيين انفصالها واستقلالها.

#### جـ ـ الاستنتاج الثالث:

إن جميع التمثلات الدلالية للأفعال التي عالجناها تنمو وتتطور لدى الأطفال بكيفية متوازية على وجه التقريب. فعلى الرغم من محدودية معرفة هؤلاء للعناصر البؤرية لهذه الأفعال، فهم يميزون مع ذلك بينها بناء على صيغها المتتالية. وهذه واقعة لها أهميتها في البرهنة على مصداقية الفرضية الثالثة لهذا البحث والتي مفادها أن الطفل ينشىء دلالة الفعل المعين بناء على التجارب والخبرات التي عاشها ومر بها. فبؤر الأفعال البسيطة (أخذ وأعطى) لا تتكون بالضرورة قبل بؤر الأفعال المعقدة (اشترى، باع، اقترض، وأقرض).

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص ص 32 - 33 .

إذا كان الهدف الرئيس لهذا البحث يتلخص في محاولة تبيان كيفية ارتقاء التمثيلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية عند الطفل، فإن عملية تحقيق بعض مضامين هذا الهدف قد استوجبت انجازدراسة ميدانية شمل فيها تطبيق الاختبار اللفظي المعتمد ثمانين طفلا تراوحت أعمارهم بين الخامسة والتاسعة، وامتدت مستوياتهم الدراسية من الروض إلى الابتدائي الثاني. وقد تمخضت عن إجراءات تفريغ بيانات هذه الدراسة وعن أساليب التحليل الاحصائي لمعطياتها، وعلى الخصوص أسلوبي تحليل التباين واختبار (كاع)، جملة من النتائج والخلاصات المهمة ذات الارتباط الفعيلي بمراحل ارتقاء التمثلات الدلالية لهذه الأفعال وبسيرورات هذا الارتقاء ثم بعوامل اكتساب هذه التمثلات لدى الطفل.

فعلى مستوى مراحل ارتقاء هذه التمثلات، فنحن نعلم أن العالمة الفرنسية (ب. دي بوشرون) قد حددتها في ثلاث مراحل أساسية (۱). تغطي أولها الفترة النهائية الممتدة من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، حيث تتميز خلالها المثلات الدلالية لهذه الأفعال بالتداخل الواضح بين العناصر البؤرية والعناصر الصيغية. فهي أولا وقبل كل شيء تمثيلات محسوسة لا يحظى فيها عامل التجريد بأي موقع. وتشمل ثانيتها الفترة النهائية المتراوحة بين الرابعة والسابعة، إذ أن التمثلات الدلالية للأفعال تصبح أثناءها أكثر شمولية وأكثر ارتباط بالأحداث والمواقف المحسوسة. فهي تتكون من عناصر قوامها عدم الانفصال التام عن البؤر والصيغ وعدم الاكتهال إذا ما قورنت بتمثلات الراشدين. أما المرحلة الثالثة فهي التي تنطلق مع سن الثامنة لتنتهي عند سن التاسعة. فعندما تصبح التمثلات الدلالية لهذه الأفعال ثابتة ومجردة وقابلة للتحليل، حيث أن أهم خاصية لهذه المرحلة هو الانفصال التام بين العناصر الصيغية والعناصر البؤرية.

<sup>(1)</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث، ص ص 32 - 33.

إذا كان هذا هو التحديد المرحلي الذي أضردته (ب. دي بـوشرون) لارتقاء التمثلات الدلالية لبعض الأفعال في اللغة الفرنسية، فإن مراحل ارتقاء هذه التمثلات بالنسبة لأفعال انتقال الملكية في اللغة العربية، وبغض النظر عن المرحلة الأولى التي لم يشملها هذا البحث، لا تتبع نفس التسلسل النهائي وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة. فتبعا لما أشرنا إليه أثناء مقارنة نتائج هذا البحث مع نتائج بعض الأبحاث التي اهتمت بنفس الموضوع، وفي مقدمتها أبحاث (د. جنتنر) فإن أغلب المفحوصين بما في ذلك أطفال الابتدائي الثاني البالغين سن التاسعة، لم يتوفقوا في بلوغ الحد الأقصى المطلوب من التبريرات البؤرية الصحيحة، وبالتالي فإن الحديث لدى هؤلاء أو حتى لدى أمشالهم البالغين سن الثامنة، على مرحلة الاستقرار النهائي للتمثلات الدلالية كتمثلات ثاتبة ومجردة تتركب من عناصر بؤرية مستقلة عن العناصر الصيغية، هو حديث مبالغ فيه لا يجد في هذا البحث ما يدعمه. فكل ما يمكن الادلاء به في هذا النطاق، هو أن الأطفال الذين شملهم البحث يجيبون بكيفية أو بأخرى على بنود الاختبار دون أن يعنى ذلك تـوفر هؤلاء على تمثلات دلالية مجردة بالشكل الذي نصت عليه (ب. دي بوشرون)، وبالتالي بلوغهم مرحلة الاكتساب الكامل لدلالات هذه الأفعال. وعلى هذا الأساس فنحن نفترض أن استقرار هذه التمثلات كعناصر ثابتة ومجردة لا يتحدد بسن التاسعة بل على العكس من ذلك فهو يتطلب مستوى نمائى يفوق هذا السن.

وعلى مستوى سيرورات ارتقاء التمثلات الدلالية لهذه الأفعال، فقد تأكدنا من أمرين مهمين. يتجلى أولهما في كون أن الأطفال غالبا ما يميزون وابتداء من سن الخامسة بين دلالاتها من خلال الاعتباد على العناصر الصيغية المختلفة جذريا عن العناصر البؤرية المجردة. ويتمثل ثانيهما في كون أن الأطفال يكتسبون دلالات هذه الأفعال بكيفية متوازنة ومتزامنة على وجه التقريب بغض النظر عن بساطتها أو تعقيدها.

أما على مستوى عوامل اكتساب التمثلات الدلالية لهذه الأفعال، فقد تحققنا من أهمية الدور الذي تلعبه الخبرات اليومية والتجارب المعيشية في اكتساب هذه التمثلات من لدن الأطفال.

## اختبار مقارنة أفعال تحويل الملكية

يتلخص الإجراء القياسي لهذا الاختبار في تحريض الطفل على مقارنة جملتين بسيطتين. فعليه أن يعين أوجه التشابة والاختلاف بين الجملتين. بمعنى أن يذكر ما إذا كان الأمر هو نفسه أو العكس، ففي حالة تأكيده على التشابه بين الجملتين يسأله الباحث «هل بالفعل أن الأمر يعني الشيء نفسه؟»، وفي حالة تأكيده على الاختلاف يسأله الباحث «هل أنت متأكد من أن الأمر لا يعني الشيء نفسه؟»...

والاختبار في شكله النهائي ينبني عملى (15) مقارنة تتوزع إلى ثملاث مجموعات:

المجموعة الأولى: وهي تتضمن ست مقارنات يتعلق فيها التغيير بالموضوع.

- 1 \_ أخذ السيد عمر كتابا \_ أخذ السيد عمر منزلا .
- 2 \_ أعطى السيد عمر قلما \_ أعطى السيد عمر صدقة .
- 3 \_ اشترى السيد عمر خضرا \_ اشترى السيد عمر مزرعة.
  - 4 \_ باع السيد عمر ساعة \_ باع السيد عمارة.
- 5 اقترض السيد عمر كرسيا اقترض السيد عمر سيارة.
  - 6 ـ أقرض السيد عمر مدياعا ـ أقرض السيد عمر دكانا.

المجموعة الثانية: وهي تتضمن ست مقارانات يتعلق فيها التغيير بالفعل لكنه يبقى عموديا.

- 1 ـ أخذ السيد عمر حلويات ـ اشترى السيد عمر حلويات.
  - 2 \_ أخذ السيد عمر كتابا \_ اقترض السيد عمر كتابا.

- 3 \_ اشترى السيد عمر نظارة \_ اقترض السيد عمر نظارة .
  - 4 \_ أعطى السيد عمرة بقرة \_ باع السيد عمر بقرة .
  - 5 ــ أعطى السيد عمر كرة ـ أقرض السيد عمر كرة.
  - 6 ـ باع السيد عمر محفظة \_ أقرض السيد عمر محفظة .

المجموعة الثالثة: وهي تتضمن ثلاث مقارنات يتعلق فيها التغيير بالفعل لكنه يبقى أفقيا.

- 1 ... أخذ السيد عمر كتابا . اعطى السيد عمر كتابا .
- 2 ــ اشترى السيد عمر طاولة ـ باع السيد عمر طاولة.
- 3 \_ اقترض السيد عمر مسحة \_ اقرض السيد عمر مسحة .

## التحديد المعجمي لأهم المفاهيم الواردة في البحث

| بالانجليزية     | بالفرنسية       | بالعربية                       |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Instrument      | Instrument      | أداة                           |
| instrumental    | instrumental    | أداتي                          |
| Stating         | énonciation     | ۔<br>أداء                      |
| root            | racine          | أصل                            |
| insistance      | insistance      | ی<br>تأکید                     |
| assertion       | assertion       |                                |
| synthesis       | synthése        | تأكيد مضمر<br>تأليف            |
| familiar        | familier        | -<br>مألوفة                    |
| imperative      | impératif       | أمر                            |
| interpretation  | interprétation  | -<br>تأويل                     |
| creativity      | créativité      | رين<br>ابداعية                 |
| substituability | substituabilité | استىدال                        |
| programme       | programme       | استبدال<br>برنامج<br>برمجة     |
| programming     | programmation   | .ر ب<br>د محة                  |
| simplicity      | simplicité      | .ر.<br>ساطة                    |
| simple          | simple          | بساطة<br>بسيط                  |
| a direct        | direct          | بسی <del>د</del><br>مباشر      |
| to internalize  | intériorisation | مباطنة                         |
| construction    | construction    | بناء                           |
| a structural    | structurel      |                                |
| structure       | structure       | ﺑﻨﺎ <i>ﺋﻲ</i><br>ﺑﻨﻴﺔ<br>ﺑﻨﻴﻮﻱ |
| a structural    | structural      | بيه                            |
|                 | <del> </del>    | بىيوي                          |

| 1                       | .1                        | •                                                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| classe, category        | classe, catégorie         | باب                                                 |
| class grammatical       | classe grammaticale       | باب نحوي                                            |
| class distributionnel   | classe distributionnelle  | باب نحوي<br>باب توزيعي                              |
| classification          | classification            | تبويب                                               |
| categorization          | catégorisation            |                                                     |
| a Consecutive           | Consécutif                | تتابعي                                              |
| affirmation             | affirmation               | اثبات ً                                             |
| sentence confirmative   | phrase confirmative       | جملة اثباتية                                        |
| fixed, a Constant       | fixe, constant            | ثابت                                                |
| a constant              | constante                 | ثابتة                                               |
| beneficiary             | bénéficiaire              | مستفيد                                              |
| exception               | exception                 | استثناء                                             |
| root                    | racine                    | جذر                                                 |
| a operational           | opérationnel              | اجرائي                                              |
| experience              | expérience                | تجربة                                               |
| a experimental          | expérimental              | تجريبي                                              |
| abstraction             | abstraction               | تجريد                                               |
| abstract                | abstrait                  | مجرد                                                |
| instance of speech      | instance du discours      | مجرى الخطاب                                         |
| instance of speech      | instance de la parole     | بجری الخطاب<br>بجری الکلام<br>بجری                  |
| instance                | instance                  | مجوى                                                |
| reunion                 | réunion                   | اجماع                                               |
| association, regrouping | association, regroupement | تجميع                                               |
| Sentence                | phrase                    | اجماع<br>تجمیع<br>جملة<br>جملة أساسیة<br>جملة اسمیة |
| basic sentence          | phrase de base            | جملة أساسية                                         |
| a nominal sentence      | phrase nominale           | جملة اسمية                                          |
|                         |                           |                                                     |

| a verbal sentense  | phrase verbale   | جملة فعلية                        |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| a complex sentence | phrase somplexe  | جملة مركبة                        |
| sentence Focus     | phrase - noyau   | جملة _ نواة                       |
| a nuclear sentence | phrase nucléaire | جملة بؤرية                        |
| substance          | substance        | جوهر                              |
| argument           | argument         | تبرير، حجة                        |
| act                | fait             | حادث                              |
| act                | acte             | حدث                               |
| active             | actif            | حدثي                              |
| determination      | determination    | <u>ت</u> حدید                     |
| a sensory          | sensoriel        | حسي                               |
| concrete           | concret          | محسوس                             |
| a resultant        | résultante       | حصيلة                             |
| evocation          | évocation        | استحضار                           |
| imitation          | imitation        | محاكاة                            |
| substitution       | substitution     | احلال                             |
| analysis           | analyse          | تحليل                             |
| probability        | probabilité      | احتمال                            |
| modification       | modification     | تحوير                             |
| modificatif, topic | modificateur     | محود                              |
| environment        | environement     | محيط                              |
| reference          | rep´férence      | احالة                             |
| case, state        | cas              | حالة                              |
| transformation     | transformation   | تحويل                             |
| information        | information      | حالة<br>تحويل<br>أخبار<br>اختباري |
| a empirical        | empirique        | اختباري                           |
|                    |                  | •                                 |

| purpose                | propos                 | خربر                           |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| propriety              | propriété              | خبر<br>خاصية<br>تخصيص          |
| designation            | désignation            | تخصيص                          |
| selection              | séléction              | اختيار                         |
| differentiation        | differenciation        | بستير<br>اختلاف                |
| interference           | interférence           | ہسیبرت<br>تداخل                |
| entry                  | entrée                 | ىداخل<br>مدخل                  |
| insertion              | insertion              | مد <i>حن</i><br>ادراج          |
| perception             | perception             | احراج<br>ادراك                 |
| raisoning              | raisonnement           | ادرات<br>استدلال               |
| meaning, signification | signification          | استدلان<br>دلالة               |
| semantic               | sémantique             |                                |
| integration            | integration            | دلالية<br>اندا                 |
| a permanent            | permanent              | اندماج                         |
| permanence             | permanence             | دائم<br>د <i>و</i> ام          |
| entring                | inscription            | د <i>و</i> ام<br>              |
| pragmatic              | pragmatique            | تدوین                          |
| memory                 | mémoire                | ذراثعية، تداولية               |
| classification         |                        | ذاكرة                          |
| referent               | classement<br>réferent | ترتیب<br>مرجع                  |
| synonymy               |                        | مرجع                           |
|                        | synonymie              | ترادف                          |
| synonym                | synonime               | مرادف                          |
| syntax                 | syntaxe                | تركيب                          |
| a syntactic            | syntaxique             | ترکیب <i>ي</i><br>مرکب<br>مرکب |
| component              | composante             | مركب                           |
| a complex              | complexe               | مركب                           |

| symbolization    | symbolisation        | ترميز                          |
|------------------|----------------------|--------------------------------|
| symbol           | symbole              | رمز                            |
| synchronic       | synchronique         | تزامني                         |
| causality        | causlité             | تزامني<br>سببية                |
| homogeneity      | homogénéité          | انسجام<br>سطح                  |
| surface          | surface              | سطح                            |
| projection       | projection           | اسقاط                          |
| style            | style                | أسلوب                          |
| a negative       | néatif               | سلبي                           |
| Series, chain    | chaine, Série        | سلسلة                          |
| behaviour        | comportement         | سلوك                           |
| proceeding       | procédé              | مسلك                           |
| postulation      | postulation          | تسليم                          |
| listener         | auditeur             | تسلیم<br>مستمع<br>اسم          |
| noun             | nom                  | اسم                            |
| a nominal        | nominal              | اسمي                           |
| predication      | prédication          | ۔<br>اسناد                     |
| predicate        | pŕ <del>d</del> icat | مسند                           |
| subject          | sujet                | مسند إليه                      |
| agreement        | accord               | تساوق                          |
| context          | contexte             | سياق                           |
| entanglement     | enchevêtrement       | تشابك                          |
| network          | réseau               | شبكة                           |
| alike            | semblable            | شبكة<br>شبيه<br>تشابه<br>تشخيص |
| similitude       | similitude           | تشابه                          |
| characterization | caractérisation      | تشخيص                          |
|                  |                      | <b>-</b>                       |

| condition       | condition       | شرط                               |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| commun          | commun          | مشترك                             |
| transparency    | transparence    | شفافية                            |
| derivation      | dérivation      | اشتقاق                            |
| problematical   | problématique   | أشكال                             |
| formalization   | formalisation   | تشكيل                             |
| schematization  | schématisation  | تشكيل بياني                       |
| form            | forme           | شکل                               |
| signal          | signal          | اشارة                             |
| indicatory      | indicateur      | مؤشر                              |
| corret          | correct         | صحيح                              |
| postulate       | postulat        | مصادرة                            |
| source          | source          | مصدر                              |
| a explicit      | explicite       | صريح<br>تصاعدي<br>اصطناعي<br>صورة |
| crescent        | croissant       | تصاعدي                            |
| artificial      | artificiel      | اصطناعي                           |
| image           | image           | صورة                              |
| antonymy        | antonymie       | تضاد                              |
| inclusion       | inclusion       | تضمن                              |
| a implicit      | implicite       | ضمني                              |
| genitive        | génitif, datif  | اضافة                             |
| indentification | indentification | تطابق                             |
| application     | application     | تطبيق                             |
| icon            | icône           | تطبیق<br>مطابق                    |
| regularity      | régularité      | اطراد<br>مطرد                     |
| a regular       | régulier        | مطرد                              |
|                 |                 |                                   |

|                    |                   | 4.6                          |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| a absolute         | absolu            | مطلق                         |
| development        | évolution         | تطور                         |
| capacity           | capacité          | طاقة                         |
| phenomenon         | phénoméne         | ظاهرة                        |
| aspect             | Aspect            | مظهر                         |
| expression         | expression        | تعبير                        |
| expression, phrase | locution          | عبارة                        |
| a arbitrary        | arbitraire        | اعتباط                       |
| lexicon            | lexique           | معجم                         |
| aptitude           | aptitude          | استعداد                      |
| in flexion         | flexion           | اعراب                        |
| cognition          | connaissance      | معرفة                        |
| renforcement       | renforcement      | تعزيز                        |
| successivity       | successivité      | تعاقب                        |
| a complicated      | compliqué         | معقد                         |
| reflexive          | reflexif          | معقد<br>انعكاسي              |
| approach           | approche          | معالجة                       |
| relation           | relation, rapport | علاقة                        |
| sign               | signe             | علامة                        |
| use                | usage             | استعمال<br>عمل               |
| action             | action            | عمل                          |
| generalization     | généralisation    | تعميم                        |
| a general          | général           | عام                          |
| element            | élément           | عنصر                         |
| sense              | sens              | معنی                         |
| nom                | norme             | عام<br>عنصر<br>معنی<br>معیار |
|                    |                   |                              |

| designation           | dénomination         | تعيين                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| a predominant         | prédominant          | غالب                        |
| exploitation          | exploitation         | استغلال                     |
| vagueness             | vague                | غامض                        |
| change                | changement           | تغيير                       |
| mark                  | but                  | غاية                        |
| supposition           | supposition          | افتراض                      |
| hypothesis            | hypothése            | فرضية                       |
| differentiation       | differenciation      | تمييز                       |
| contrast              | contraste            | مفارقة                      |
| aliteral              | litteral             | فصيح                        |
| a double articulation | double articulation  | تمفصل مزدوج                 |
| a innate              | inné                 | فصیح<br>تمفصل مزدوج<br>فطري |
| verb                  | verbe                | فعل                         |
| subject               | sujet                | فاعل                        |
| agent                 | Agent                | فاعل حقيق <i>ي</i><br>مفعول |
| complement object     | complément d'objet   | مفعول                       |
| decoding              | décodage             | تفكيك                       |
| decomposition         | décomposition        | فك                          |
| comperhension         | compréhension        | فهم                         |
| dictionary            | dictionnaire         | قاموس                       |
| opposition            | opposition           | تقابل                       |
| capacity, competence  | capacité, compétence | قدرة                        |
| establishment         | constatation         | تقرير                       |
| invariably            | invariant            | قار                         |
| connection            | connexion            | اقتران                      |

| mark                 | indice                | قرينة                                               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| intention            | intention             | قصد                                                 |
| rule                 | régle                 | قاعدة                                               |
| combination          | combinaison           | تقليب                                               |
| proposition          | proposition           | قول                                                 |
| category             | Catégorie             | مقولة                                               |
| context of situation | contexte situationnel | مقام                                                |
| contraint            | contrainte            | قيىد                                                |
| writing              | écriture              | كتابة                                               |
| acquisition          | acquistion            | اكتساب                                              |
| discovery            | découverte            | اكتشاف                                              |
| competence           | Compétence            | كفاءة                                               |
| Spoken               | Parole                | كلام                                                |
| formation            | formation             | تكويٰن                                              |
| a genetic            | génétique             | تكوين<br>تكويني<br>كيان<br>مكون<br>استلزام<br>تلازم |
| entity               | entité                | ۔<br>کیان                                           |
| a constituent        | constituant           | مكون                                                |
| implication          | implication           | استلزام                                             |
| correlation          | corrélation           | تلازم                                               |
| tongue               | langue                | لسان                                                |
| a linguistic         | linguistique          | لساني                                               |
| language             | langage               | لغة                                                 |
| a pivotal language   | langage pivotal       | لغة وسيطة                                           |
| pronunciation        | prononciation         | تلفظ                                                |
| word                 | mot                   | لفظ                                                 |
| represntation        | représentation        | تمثل                                                |

| possesseion   | possession    | غلك                            |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| possessor     | possesseur    | مالك                           |
| distinction   | distinction   | تمييز                          |
| attention     | attention     | انتباه                         |
| stimulus      | Stimulus      | منبه، مثیر                     |
| deduction     | déduction     | استنتاج                        |
| production    | production    | منبه، مثیر<br>استنتاج<br>انتاج |
| performance   | performance   | انجاز                          |
| grammar       | grammaire     | نحو                            |
| proportion    | proportion    | تناسب                          |
| coherence     | cohérence     | تناسق                          |
| activity      | activité      | نشاط                           |
| system        | systeme       | نظام                           |
| agent         | agent         | منفذ                           |
| negation      | négation      | نفي                            |
| contradiction | contradiction | تناقض                          |
| displacement  | deplacement   | انتقال                         |
| choice        | choix         | انتقاء                         |
| model         | type, modéle  | نموذج                          |
| prototype     | prototype     | غوذج<br>نموذج الأصل<br>نوعي    |
| aspecific     | spécifique    | نو <i>عي</i>                   |
| Focus         | noyau         | نواة                           |
| anuclear      | nucléaire     | نووي                           |
| target        | cible, but    | هدف                            |
| distribution  | distribution  | توزيع                          |
| mediator      | médiateur     | نووي<br>هدف<br>توزيع<br>وسيط   |
|               |               |                                |

| extension     | extension       | اتساع، امتداد                                         |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| trait, marker | trait, marpque  | سمة                                                   |
| marker        | marqueur        | واسم                                                  |
| concordance   | concordance     | توافق                                                 |
| description   | description     | وصف                                                   |
| communication | Communication   | وصف<br>تواصل<br>وصل<br>موضعي<br>موضوع<br>وضع<br>وظيفة |
| liaison       | liaison         | وصل                                                   |
| a local       | local           | موضعي                                                 |
| object        | objet           | موضوع                                                 |
| position      | Etat, situation | وضع                                                   |
| function      | fonction        | وظيفة                                                 |
| position      | position        | موقع                                                  |
| event         | fait            | واقعة                                                 |
| generative    | génératif       | توليد <i>ي</i>                                        |
| a generating  | générateur      | توليدي<br>مولد                                        |
| to generate   | généren         | ولد                                                   |

## مراجع البحث

- Bernicot (J): le developpement des représentations sémantiques d'actions, thèse de 3é cycle, Poitiers 1979.
- Bernicot (J): le développement des systèmes sémantiques de verbes d'action.
   Ed. C.N.R.S. Paris 1981.
- Bloom (L) et autres: "structure and variation in child language", monographs of the society for research in child developpement 1975, 160, 40, (no. 2).
- Bowerman (M): structural relationships in children's utterances syntactic or semantic. in J.E. Moore, cognitive development and the acquisition of language, New York. Academic Press, 1973.
- Bowerman (M): Commentary, in L. Bloom et autres, structure and variation in child language, monographs of the society foe research in child dévelopment, 1975, 160, 40, (no 2).
- Braine (D.S): the acquisition of language in infant and child, in C. Reed (Eds), the learning of language, New York, Applton, 1971.
- Bramud du Boucheron (G): Cotillon (J.M): "les enfants organisent-ils hiérarchiquement les concepts d'objets? cahiers de psychologie du sud Est. 1978, 21, 17-35.
- Bramaud du Boucheron (G): la mémoire sémantique de l'enfant, Paris P.U.F., 1981.
- Bronckart (J.P): théories du language. Bruzelles, Mardaga, 1977;
- Brown (R): "Development of the first language" in the human species, American psychologist, 1973, 28, 97-106.
- Brown (G.B): les fonctions d'organisations des conduites des données, in j. Piaget et autres. Eds la psychologie. encyclopédie de la pléade, Paris, Gallimard, 1986.
- Clark (E.V): Wlat's in a word? on the child's acquisition of semantics in his first language, in T.E. Moore (Ed). Cognitive development and the acquisition of language, Newyork, Acaquisition of language, Newyork. Academic Press 1973.
- Clark (E.V): "Acquisition du Langage et représentations sémantiques". Bulletin de psychologie, numéro spécial annuel 1976, 219-224.
- Ehrlich (S): Apprentissage et mémoire chez l'homme, Paris P.U.F., 1975.
- -- Ehrlich (S): "la notion de specificité dans l'étude de la mémoire sémntique", journal de psychologie, 1977, 3, 307-333.
- Ehrlich (S): et autres: le développement des connaissances lexicales à l'ècole primaire. Poitiers, P.U.F. 1978.

- Ehrlich (S): "les représentations sémantiques", psychologie française, T:30 3/4, Paris 1985, 285-295.
- Ehrlich (S): construction des représentations sémantiques, le fonctionnement du sujet, in M. Moscato et G. Piéraut, (Eds), le langage, construction et actualisation, Rouen, P.U.F. 1984.
- Entwisle (D.R): Word associations of young children, Baltimore, Md. the John Hopkins Press, 1966.
- François (F) et autres: la syntaxe de l'enfant avant 5 ans, Paris, la rousse, 1977.
- Gentner (D): Evidence for the psychological reality of semantic components: the verbs of possession, in D.A. Norman and D.E. Rumelhart, Explorations in cognition, San Francisco Freeman and Company, 1975.
- Gruber (J.S): "Topicalization in child language", Foundations of language, 1967, 3, 37-65.
- Le Ny (J.F): la sémantique psychologique, Paris, P.U.F. 1979.
- Léonard (LB): "the role of non linguistic stimuli and semantic, relations in children's acquisition of grammatical utterances", journal of experimental child psychology, 1975, 46-54.
- Malrieu (Ph): "Genèse dela signification linguistique". Psychologie et Education.
   No. 1, vol. III. Toulouse, 1979, 9, 10.
- Mc Neil (D): the acquisition of language, New York, Harper and Row, 1970.
- Mc Neil (D): The creation of language children in D.A. Ferguson and DJ Slobin, studies of child language development. New York, Holt Rinehart and Winston, 1973.
- Mounoud (P): "Developpement cognitif: construction de structures nouvelles ou construction d'organisations interues", Bulletin de psychologie, 1979, 36, 107-118.
- -- Nelson (K): "le developpement de représentation sémantique chez l'enfant", psychologie française, T30 3/4, Paris 1985, 261-268.
- Noizet (J): De la perception à la compréhension du langage, Paris, P.U.F., 1980.
- Norman (D.A), Rumelhart (D.E): Explorations in cognition, San Francisco, Freeman and company, 1975.
- Oléron (P): L'enfant et l'acquisition du langage, Paris, P.U.F. 1979.
- Parlermo (D.S): On learning to talk: are principles derived from the learning laboratory applicable? in D.I. Slobin (Ed), the ontogenesis of grammar, New York, Academic, Press 1971.
- Petry (S): "Word associations and the development of lexical memory", cognition 1977 5, 57-72.
- Piaget (J): la naissance de l'intelligence chez l'enfant Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niesthé 1936.

- Piaget (J): La construction du réel chez l'enfant, Neuchâtel et Niestlé, 1937. 1937.
- Piaget (J): La formation du symbole chez l'enfant, Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1946.
- Pichevin (C): "l'acquisition de la compétence entre 2 et 4 ans, problème de recherche", psychologie française, 1968 13 175-196.
- -- Richard (J.F): la construction de la représentation du probléme", Psychologie française, 1984 29 226-230.
- Rosch (A.H): "Classifications d'objets du monde réel: origines et représentations dans la cognition", Bulletin de psychologie, numéro special, 1976, 242-250.
- Sinclair de zwart (H): Acquisition du langage et developpement de la pensée, sous systhèmes linguistiques et opérations concretes, Paris, Dunod 1967.
- Vergnand (G): L'enfant, la mathématique et la réalité, Berne, Peterlang, 1981.
- Vinter (A): les fonctions de représentation et de communication, in J. Piaget et autres, Eds, la psychologie: Encyclopedis de la pléade, Paris, Gallimard, 1986.
- --- Wells (G): "learning to code experience through language", journal of child language, 1974, 1, 343-269.

## محتويات الدراسة

| ٥.   | مقلمة                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|
| γ.   | الفصل الأول: طبيعة التمثلات الدلالية عند الطفل            |
| ٩.   | أولا: طبيعة التمثلات الدلالية ومظاهرها البنيوية والوظيفية |
| ۱۳.  | 1 ــ المقارنة السيكوتكوينية                               |
|      | أ _ مفهوم التمثل الدلالي عند بياجي                        |
| ۱٧.  | ب ــ التصورات المختلفة لمفهوم التمثّل الدلالي             |
| ١٩.  | جـــ نحو تصور دينامي لمفهوم التمثل الدلالي                |
| ۲۱.  | 1 ـــ التحولات الأولى في المجرى الدلالي والتصوري          |
| ۲٤.  | 2 ــ الشروط النهائية للتمثل التخطيطي والمقولاتي           |
| ۲۷.  | 2 ــ المقارنة السيكولسانية                                |
|      | أ ــ المظاهر الاكتسابية للتمثلات الدلالية                 |
| ۸۲   | 1 ــ المظهر التركيبي                                      |
|      | 2 ــ المظهر الدلالي                                       |
| ٣٢ . | 3 ــ المظهر التركيبي ـ الدلالي                            |
| ٣٣   | 4 ــ تنوع العلاقات الدلالية                               |
| ۲٥.  | ب ــ الاكتسابات اللفظية والدلالية                         |
| ٣٧ . | جـــ المظاهر النهائية للتمثلات الدلالية                   |
|      | 1 ــ تعديل لائحة السمات الدلالية تعديل لائحة              |
| ۳۹ . | 2 ــ ارتقاء النموذج الأصلي                                |
|      | 3 ــ الامتداد الدلآلي عند الطفل                           |
| ٤١.  | ثانياً: طبيعة التمثلات الدلالية لأفعال تحويل الملكية:     |
|      | ۔<br>1 ــ دراسة د. جنتنر                                  |

| ξξ                                                                                                             | 2 ــ دراسة ج. برنيكوت                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٥                                                                                                             | 3 ــ دراسة ب. دي بوشرون              |
| ٤٧                                                                                                             | الفصل الثاني: منهج البحث وخطواته     |
| •                                                                                                              | 1 _ الاعتبارات المنهجية العامة       |
|                                                                                                                | 2_ الاعتبارات المنهجية الخاصة        |
|                                                                                                                | أ ــ استخدام طريقة اكلينيكية         |
|                                                                                                                | ب _ استخدام اختبار لفظی              |
| ٥ ١                                                                                                            | جـ ـ دراسة علد محدود من الأفعال      |
|                                                                                                                | 3_ الاعتبارات التجريبية الرئيسة      |
|                                                                                                                | أ _ التعريف الإجرائي للمفاهيم        |
| ۰۲                                                                                                             | ب ــ فرضيات البحث                    |
| ۰۳                                                                                                             | جـــــ أدوات القياس                  |
| ٥٥                                                                                                             | د ــ عينة البحث                      |
|                                                                                                                |                                      |
| ۰۷                                                                                                             | الفصل الثالث: نتائج البحث            |
|                                                                                                                | الفصل الثالث: نتائج البحث            |
| ٠٩                                                                                                             | أولًا: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| ۰۹<br>۲۳                                                                                                       | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| ۵۹<br>۲۳<br>۲۳                                                                                                 | أولًا: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09<br>7 <b>۳</b><br>7 <b>۳</b>                                                                                 | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09<br>TT<br>TT<br>TT                                                                                           | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09                                                                                                             | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09                                                                                                             | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                         | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09                                                                                                             | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |
| 09          77          77          79          VY          AY          AY          AY          AY          AY | أولاً: التحليل الاحصائي لنتائج البحث |

| ٩٨   | ثانياً: مناقشة النتائج واختبار الفرضيات       |
|------|-----------------------------------------------|
|      | 1 ــ عامل السن وأثره في اكتساب دلالة          |
|      | 2 ــ مظاهر العلاقة بين اكتساب الأفعال         |
|      | 3 ــ مظاهر العلاقة بين اكتساب المركبان        |
| ۱۰۳ا | 4 ــ فرضيات البحث وحدود مصداقيتها             |
| ١٠٣  | أ ـــ الاستنتاج الأول                         |
| ١٠٤  | ب ــ الاستنتاج الثاني                         |
| ١٠٤  | جـ _ الاستنتاج الثالث                         |
|      | خاتمة                                         |
| ١٠٧  | الشكل النهائي للاختبارالمعتمد في البحث        |
| ىث   | التحديد المعجمي لأهم المفاهيم الواردة في البح |
|      | مراجع البحث                                   |
| 177  | محتويات الدراسة                               |

